محت ركستنى رئيس تحرير عبلة البعث الاسلاى

# الإست الممتحن الكبير تقديم الممتحن الكبير تقديم المفكرالاست الاي الكبير أبوالحسن الندوي

 حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ \_ ١٩٧٧ م بنيب إلله التغزالت

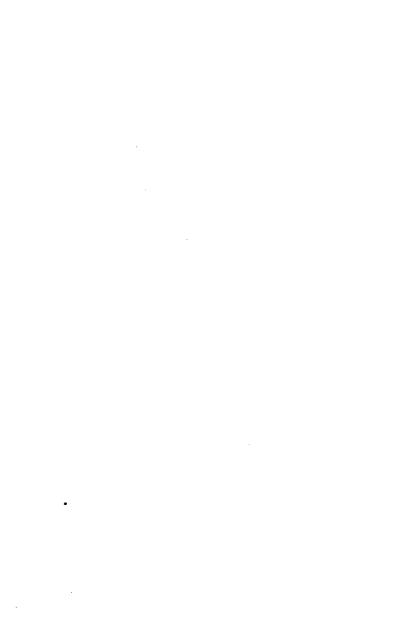

### بين يدى الكتاب

## هذا الكتاب تعود قصته الى ابريل ١٩٥٤م

وذلك حين نشرت مجلة المسلمون ٠٠ في القاهرة أول مقال لصاحبه وهو في العقد الثاني من عمره ، تحت عنـوان « العالم الاسلامي على مفترق الطرق » ٠

وكان أخير ما صدر عن هذا القلم عند كتابة هـذه السطور مقالة عن الامام الشهيد تحت عنوان «حسن البنا في محراب التاريخ الاسلامي » وهي ضريبة حب أحببت أن أدفعها \_ وان تأخرت \_ راضيا مسرورا ، ومع ذلك الفاصل الطويل بين عام ١٩٥٤ وعام ١٩٧٥ الذي ليس طويلا بحساب الزمن بقدر ما هو طويل بحساب المد الفكري وانحساره \_ جاءت هذه المقالات أو الافتتاحيات التي نشرت في مجلة « البعث الاسلامي » في أوقات متفاوتة ، وتنوعت موضوعاتها وظروفها وملابساتها ، تضرب على وتر واحـد ، وتربطها رابطة واحدة ، يطيب لى أن أعبر عنها برابطة « الحب في الله والبغض في الله » •

وذلك كله دفعني الى أن أتوجه بهذا الكتاب الى من علمني الكتابة وأنشأ في نفسي - الى جنب والدي رحمه الله - حب هذه اللغة الكريمة وحب أهلها ، وحب الاسلام والمسلمين والأهتمام بشؤن العسالم الاسلامي الفكرية والاجتماعيسة والسياسية ، وهو عمنا سماحة الشبيخ أبي الحسن على الحسني الندوى اطال الله بقاءه ، فتفضل مشكورا بتقديم هذا الكتاب .

والله تعالى أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه ، ويجد فيه الشباب المسلم الحائر ما يعيد ثقته بهذا الدين ، ويقوى ايمانه بالله ، ويشرح صدره للاسلام ، ويثبت أقدامه في صراع الحق والضلال ، والنور والظلام •

وقفة قد يقفها القارىء حين لا يرى في هذه المقسالات وقد كتبت في أدق فترة وأحرجها في تاريخ هذه الأمة الحديث انعكاسًا لهلم الحوادث ودراسة لهله الأوضاع ، وتفسيرا لهذه التطورات التي شهدتها أرض النيل ، لا سيما اذ أخذت هذه الحوادث والتطورات « وأبطالها وشخصياتها » بوجــه خاص قسطا كبيرا من وقت الكاتب وقلمه ، وموعدنا مع هذا الجزء الهام من التاريخ في كتاب مستقل أسميته « مصر تتنفس » ولعلها تنفست ، ولعلها تستجيب ، وموعدنا مع هذا الكتاب الجديد \_ اذا شاءت ارادة الله وحكمته وسمعت .

مصر الموقرة وسمحت ـ قريب .

لكهنؤ (الهند)

محمد الحسسني ٍ غرة ربيع الأول ١٣٩٥ هـ

# تقدیم الکتاب بقلم : أبی الحسن علی الحسنی الندوی

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله •

أما بعد ، فقد بقيت فترة من الزمن ، أتهيب تقديم هذه المجموعة من مقالات ابن أخى محمد الحسنى ، التى أسماها و الاسلام الممتحن » ، وما كان تقديم الكتب والمؤلفات للمساهير السكتاب والمغمسورين منهم ، بدعا من الأمر ، بالنسبة الى ، حتى خفت أن يطغى التقديم على التأليف ، وأتهم بالتوسع والسخاء فى تقديم الكتب وتصديرها وما ذلك الا لأن الصلة بينى وبين صاحب هذا الكتاب صلة الأب بالابن والأستاذ بالتلميذ ، وكنت أشعر – وأنا أحدث نفسى بكتابة هذا التقديم – بأنى أقدم لكتاب من كتبى ، وأتورط بذلك أحيانا فى الاعتراف لنفسى بالاجادة والتوفيق والتهنئة والتقريظ ، وذلك مما لم تستحسنه الشرائع ، وعلم الأخلاق ، والآداب السليمة ، وتحاشيت عنه بقدر الامكان ،

ثم حاسبت نفسى على هذا الشعور ، محاسبة أمينة محايدة ، وحللته تحليلا نفسيا ، فوجدت أن نصيب العاطفة فيه أكبر من نصيب العقل ، والخوف من قالة الناس وحديثهم

قد غذى هذا الشعور ، وأفاض عليه لونا خلقيا ، ورأيت أننى اذا استسلمت لهذا الشعور ، فقد فرطت فى تأدية أمانة والقيام بشهادة ، والشهادة للأقربين ليست أقل وجوبا من الشهادة على الأقربين ، فأن الله تعالى حين يقول : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين »(١) فأنه يقول كذلسك : « أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، أن الله نعما يعظكم به أن الله كأن سميعا بصيرا »(٢) .

ثم ان قصة البيئة التي نشأ فيها الكاتب ، والعوامل التي كونت هذه العقلية التي صدرت عنها هذه الفسكرة ، والدوافع التي دفعته الى كتابة هذه المقالات ، والتركيب النفسي والمزيج الثقافي الحضاري الذي ورثه عن آبائه ، وتلقاه من مجتمعه ، والأحداث الجسيمة الأليمة التي وقعت في الوطن الاسلامي الكبير ، فعاصرها وعاشها ، واكتوى بنارها ، وساهم في عارها ، لا يحسن حكايتها الا من شهد فصولها ، وخاض معركتها ، وساير ركبها ، وقد كان في بعض الأحيان شاهد عيان ، والسابق الى الميدان .

ان صاحب هذه المجموعة نشــاً في بيئة آمنت بأن

<sup>(</sup>١) سورة النساء **الآية ١٥**٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٥٨ .

الاسلام هو رسالة الله الأخيرة الخالدة ، وأنها هو الحق الذى ليس بعسده الا الضسلال ، والسعادة التى ليس وراءها الا الشقاوة ، وأنه للانسانية كسفينة نوح ، لا ينجو الا من ركبها وأوى اليها ، وأن نهاية كل من استغنى عنها واعتصم بعجبل ، نهاية ولده الشارد المارد الذى قال « سآوى الى جبل يعصمنى من الماء » وكان جواب نوح « لا عاصم اليوم من أمر الله » وكانت عاقبته أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين .

وآمنت بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى القرشى العربى – صلى الله عليه وسلم – خاتم الرسل ، وامام الكل ، ومنير السبل ، لكل عصر ولكل جيل ، وأن الله قد ربط مصير العرب بمصير الاسلام ، وعقد ناصيتهم به ، فلا عز لهم ولا سعادة ، ولا نهوض لهم ولا قيادة ، الا بالانضواء الى رايته ، والانصهار في بوتقة تعاليمه ، والتفاني في سبيله، وان أعدى عدو لهم من ينادى بالجاهلية ، ويهتف بالقومية والعنصرية ، أو الوطنية والاشتراكية ، أو فلسفة من الفلسفات الملحدة ، فيحاول أن يحول بينهم وبين الاسلام .

وآمنت بأن الاسلام وحدة لا تتجزأ ، ومنهج للحياة كامل شامل ، وأنه عقيدة وأخلاق ، وسياسة وعلم ، وعقل وعاطفة ، وحضارة وثقافة ، وله موازينه الخاصة ، وقيمه المعينة ، ومقاديره المحدودة ، ومقاييسه المعروفة ، ولا يحتاج الى تلفيق أو تطعيم ، أو مساومة أو تنازل •

انه قد عاش في ظلال تاريخ الدعوة الاسلامية ، وقصة

بطولاتها ومعجزاتها وصنائعها وعجائبها و تتلى فى بيته وأسرته الملاحم الاسلامية التى نظمها بعض أفراد أسرته المتقدمين فى الشعر الأردى القوى المثير ، مقتبسة من فتوح الشام للواقدى والأغانى الشعرية الخاصة بالسيرة النبوية وأحبار الصحابة وفضل الحضارة الاسالامية ودور العرب فى بناء العالم الجديد ، وانقاذ الانسانية من أعدائها ، فامتزج كله بلحمه ودمه ، وتكونت به عسقليته ونفسيته ، وأحب الرسول وأصحابه والعرب حبا لا يمكن تجريده منه فى مرحلة من مراحل الثقافة ، وفى فترة من فترات الحياة ، وفى بيئة من البيئات ، وأصبح هذا الحب ، وهذه العاطفة ، تلهب مصدر الالهام ومنبع الايمان والحنان ،

انه ولد في أسرة كان شعارها منذ زمن طويل ، الجمع بين العقيدة السلفية النقية ، وبين الربانية الصحيحة الصافية، وبين الزهادة والعبادة ، وبين بذل الجهد لاعلاء كلمة الله ورفع راية الجهاد حينا بعد حين ، والسعى الحثيث في الجمع بين اشراق القلب وصفاء الروح وقوة العاطفة ، وبين التفنن في العلوم والذوق الأصيل للأدب والشعر ، وأورث كل ذلك من تراث وتاريخ ودم وعرق تقديره لاكسير الحب وقوة العاطفة ، وسلم بذلك من الجفاف الروحي والاستخفاف بالعاطفة والحاجة الى تزكية النفس والشحنة الايمانية الروحية ، الاستخفاف الذي أصبح شعار الكتاب والدعاة في عصره ، الذين نشأوا بعيدين عن هذه البيئة الجامعة والتربية المزدوجة ،

انه نشأ وترعرع في عصر تغنى بشعر اقبال ، وكانت له فيه دولة وصولة ، وهو شعر الحب والطموح ، وشمعر الايمان والحنان ، وشعر الثقة بصلاحية الاسلام ، والايمان بخلوده ، فأساغه عقله المتفتح وذوقه الناشى ، وجعله جزءًا من أجزاء ثقافته وأساسا من أسس تفكيره .

انه نشأ في حجر والد مؤمن جمع بين سلامة العقيدة وقوة الإيمان والقلب المتفتح والعقل النير الواسع ، والعلم الحديث الأحدث وحب الواقعية والجد ، لا يرى تناقضا بين العلم والدين والقديم والحديث ، وقد اقتبس من الثقافتين : القديمة والحديثة والغربية والشرقية ، أفضل عناصرهما وأجملها ، فمزج بينها مزجا جميلا ، فأصبح برزحا بين بحرين لا يبغيان ، شديد الحب لله ولرسوله ولعشيرته وقومه وللغته وبلادة ، شديد البغض شديد البراءة عن كل ما يخالف الدين الحنيف من عقائد وأعمال وفلسفات واتجاهات ، عميق الفهم العسلام ، ووثيق الصلة بمنابعه الأصيلة الصافية ، شديد الغيرة على الاسلام ، عظيم الحب لمركزه ومقدساته ، متقشفا في الحياة الفردية ، متوسعا في فهم القضايا العلمية والاسلامية ، شديدا في الحياث والاسلامية ، شديدا في الحياث والاسلامية ، شديدا في الحياث والاستفادة بالحكمة والتجارب .

ذلكم أخى وأستاذى ومربى عقلى وثقافتى ، ذلكم والد هذا الكاتب العزيز الدكتور عبد العلى بن العلامة عبد الحى الحسند. •

نشأ هذا الشاب تحت ظلال هذه التربية وفي حجر هذه البيئة ، ثم لما عقل وثقف وعاصر الأحداث ، فتح عينيه على مجتمع اسلمي حائر بين الاسلام والجاهلية والدين والعلمانية ، قادة الفكر فيه مذبذبون وأولياء الأمور فيسه مضطربون ، وأكثرهم منافقون ، يتخذون الدين حيلة ووسيلة للوصول الى أغراضهم ، والهتاف بالاسلام سلما للوصول الى كراسي الحكم ، وقنطرة للعبور الى شاطىء السيادة والقيادة والركوب على أعناق الشعوب المسلمة الساذجة التي لا تفهم الا لغسة القرآن والحب والحنان ، ولا تتحسرك ولا تتحمس الا بحكايات الصحابة وأبطال الاسلام وفضائل الجهساد

انه أحب اللغة العربية من صباه ، وحب الصبا شديد ، وأحب أبناءها وكل ما يمت اليها يصلة ، وكان يتمثل العرب في قصص الرعيل الأول للاسلام وطليعة الدعاة والمجاهدين ، الذين سمع حكايات بطولاتهم وفدائهم في قصائد الملحمة الاسلامية ، فآمن بأنهم لا يزالون سائرين على دربهم ، لا يعدلون بمحمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ انسانا ، وقائدا ، يعدلون بمحمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ انسانا ، وقائدا ، واماما ، ولا يعدلون بالاسلام دينا ، ومنهجا ، وبالقومية واماما ، ولا يعدلون بالاسلامية قومية ، فلما صار يعى ويشدو ، ويقرأ ويكتب ، فتح عينيه على كتابات للعرب ، لو كتبت تحتها أسماء الكتاب الأوربيين والمؤلفين المستشرقين والدعاة المنحرفين لم يكسن بعيدا ، ولما كان بين هذه الكتابات وبين شهرة هؤلاء الكتاب

ودعوتهم فجروة ومنافاة · رأى أن كثيرا من هؤلاء الكتاب العرب ينظرون الى الاسلام كدين أدى دوره وبطارية قد نفدت شحنتها ، فليس من العقل والكياسة التشبث به والدعوة اليه ، ومواجهة الواقع والعصر الراقى بحلول وأحكامه ، وخيرهم من ينظر الى الاسلام كدين من الأديان الكثيرة ومنهج للحياة من مناهجها المتنوعة ، وخير أحواله أن يسمح له بالبقاء في دائرة ضيقة محدودة وفي حياة فردية سلمية ·

وكان كل ذلك مفاجأة أليمة لم يكن يتوقعها بل لم يكن يتصورها في بيئته التي صورت له الاسلام كدين حي خالد ، خليق به ليقود ويسود ، والعرب كرائد أول وقائد أفضل لهذه الدعوة الاسلامية ، في مشارق الأرض ومغاربها ، وكانت صدمة عنيفة لعقله وقلبه ٠

ثم جاءت الفترة الحالكة التي هبت فيها عاصفة القومية العربية الهوجاء في الخمسينات الأولى ، وقع أكثر أبناء العرب وشبابهم وكثير من كهولهم وعلمائهم تحت تأثير قيادة ترى التخلص من أثر الاسلام في النفوس والعقول والمياة الاجتماعية والسياسية أهم وأقدم من محاربة الصهيونية واستعادة المقدسات الاسلامية ، وترى ازالة هذه الأنقاض أو الركام على حد تعبيرها - شرطا لبناء المجتمع الجديد ، وازالة آثار العدوان الأجنبي ، وتحل القومية العربية والاشتراكية العلمية محل العقيدة الاسلامية والدعوة الاسلامية ، لها كل ما للدين من ايمان وحماس ، وعصبية

وحيية ، وتعتمد على الهتافات والدعايات ، والدعاوى الفارغة، ما لا تعتمد على السلاح والقوة الحربية والروح المعنوية والايمان الراسخ ، وكانت فتنة عمياء ، أعمت ، وأصمت ، وسحرت العقبول والنفوس ، وقلبت الحقائق ، وأنكرت البديهيات وكانت موجة عارمة في الشرق العربي ، اكتسحت الصحافة والأدب ودور العلم ومراكز النشر ، وما صمد في وجهها الا أفراد قلائل يعدون على رؤوس الأصابع ، وكانت مجابهتها ونقدها العلمي مثل « كلمة حق عند سلطان وجائر » فقد تجاوب معها الشباب المتحمس الطموح، والصحافة بالقوية التي سميت في الغرب به « صاحبة الجلالة » .

فى كل هذه الظروف والملابسات الدقيقة المثيرة وفى هذه البيئة الحساسة المكهربة ، أمسك الكاتب الناشىء صاحب هذه المجموعة الذى كان لا يزال فى شرخ الشباب قلمه ليخط مقالات افتتاحية لمجلة « البعث الاسلامى » التى كان يرأس تحريرها على حداثة سنه ، ليعبر عن شعوره الجريح الفياض ، وقلبه المكلوم المتألم ، ويدافع عن الفكرة الاسلامية التى آمن بها ، واحتضنها ، وأحبها ويذكر العرب بصفة خاصة برسالتهم وبتاريخهم وبعركزهم فى العالم ، وميزاتهم بين الأمم ، وبالدور الذى يستطيع الاسلام أن يمثله فى هذه المعركة الحامية ، والساعة الدقيقة الحاسمة ، والدور الذى يجب أن يمثله العرب ، على المسرح العالمي الذى أصبح مركزا للمسرحيات الهازلة والتمثيلي—ات السخيفة ، وكانت الامم للمسرحيات الهازلة والتمثيلي—ات السخيفة ، وكانت الامم

والبلاد كرة دائرة ودمى متحركية فيها ، لا تملك ارادة ، ويذكر المسلمين برسالة الاسلام الأصيلة الخالدة وفضلها وقيمتها والعناصر التي تركبت منها ، وحاجة الانسانية اليها، وينقل اليهم همساتها ودقات قلبها ،حين تراهم قد تخلوا عن مركزهم في القيادة وجروا وراء القيادات الزائفة ، وتطفلوا على مائدتها ، ويدعو الى الاسلام الكامل الذي يعطى كل ذي حق حقه ، وينير العقول ، ويشعل مجامر القلوب ، ويهذب الآخلاق ، وينظم الحياة ، ويضبط الأمم ، ويقود المدنية ، ويشعل المواهب ، وينشىء الرجال ، ويربى القادة والعباقرة ، لا هو جاف قشنيب ، ولا هو رقيق مائع ، ولا هو رهبانيـــة وهجر للدنيا ، ولا هو مادية ونهامة للحياة ، انما هو الدبن الذي جاء به محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونطق به القرآن ، وتمثل في حياة الصحابة ، والقرون المشهود لها بالخــير ، والتابعين لهم باحسان ، من الجـامعين بين العقل والقلب والعقيدة والعمل ، والجهاد والربانية •

وكان متأثرا في كل ذلك بطبيعة الحال بالبيئة التي نشأ فيها ، ودعوة المجدد الكبير والمجاهد العظيم السيد الامام أحمد بن عرفان الشهيد الذي كان من سلفه وعظماء أسرته في الماضي القريب(١) ، وبفكرة « الاخوان المسلمون » ورائدهم

<sup>(</sup>۱) ليراجع للتفصيل كتاب 1 اذا هبت ريح الإيمان ، لكاتب هده السطور طبع دار الرسالة ، بيروت .

الامام الشهيد حسن البناء الذي تعرف به وأحبه عن طريق عمه كاتب هذه السطور ، الذي كان له صلات وثيقة بأصحاب هذه الدعوة وزملاء الفقيد الشهيد وتلاميذه النجباء ، فتجلى تأثير كل هذه العوامل القوية والدراسات العصرية ومطالعة الكتابات الاسلامية التي أنتجتها هاتان الحركتان القويتان ، في المقالات التي كتبها بين آونة وأخرى ، وتتكون بها هده المجموعة .

وأحدثت هذه الجوانب المتناقضة \_ جـانب تربيته ودراسته الاسلامية وجانب الواقع المرير والمشاهد القاسي \_ صراعا في نفسه حول قلمه الى شلال يتدفق بقوة ، وينحدر بقوة ، فصدرت هذه المقالات ، في أسلوب قوى ملتهب ، هو نتیجة کل صراع نفسی ، رافقته قدرة بیانیة ، وقلم سیال رشيق ، وثروة لغوية ، وهذا الأسلوب له قيمته في ايقاظ الشعور وفي تحريك النفوس والعقول ، ومحاربة « مركب النقص » واعادة الثقة بصلاحية الرسالة والأمـة والاعتزاز بالقيم والمفاهيم ، خصوصا اذا كان مدعما بالدلائل والوثائق ، ومسلحاً بالشواهد والتجارب، وهي طليعة كل اصلاح وانقلاب ، ورائد كل نهضة وتقدم ، وهو الأسلوب الذي استعان به الخطباءوالكتاب في العصر الاسكامي الأول، واستعان به السيد جمال الدين الأفغاني وصاحبه الشيخ محمد عبده في مقالات « العروة الوثقي » التي أشعلت العالم الاسلامى حماسا وحمية وحملت الحكومات الغربية الاستعماربة على منع دخولها ، في الأقطار التي كانت تحكمها ، ولعبت دورا لا يستهان بقيمته في ايقاظ الشعور الاسلامي وايجاد الوعى السياسي •

مع هذه السمة البارزة لهذه المقالات فانها تدعو الى التأمل العميق ، وتغذى الفكرة ، وتفتح آفاقا جديدة للفكر الاسلامي ، وتزود العاملين في مجال الدعوة والفكرة الاسلامية ببعض معلومات جديدة ، ووثائق وحقائق عن الحضارة الغربية ، والفلسفات المادية ، ومدى افلاس الغرب واحتياره وسآمته وخوائه الروحي ، وما يعانيه من أزمات وعقد ومشكلات ، فإن الكاتب يعيش في بلد قد اكتوى بنار الغرب، وخاض المعركة الفكرية الحضارية السياسية التي قامت وحميت في شبه القارة الهندية ، ثم خرج منها الشعب المسلم محتفظا بجزء كثير من شخصيته ، معتزا بعضارته وقيمه ، خبيرا بمواضع الضعف في الغرب ومساويه ، وقصة فشله واخفاقه ، في حل القضايا المعاصرة ، فأكسبه كل ذلك ثقة بدعوته ، وقوة في كتاباته ، وقيمة لما يقول ويدعو اليه .

فى ضوء قصة هذه البيئة والتربية والأحداث والتجارب، والميول والعواطف ، والأهداف والمثل ، وصدق النية وحسن القصد ، ينبغى أن تقرأ هذه المقالات التي كتبت في أوقات شتى تحت عناوين مختلفة تجمع بينها وحسدة هي وحدة « منهج الفكر الاسلامي السليم » والدعوة الى الحق والى الصراط المستقيم •

أبو الحسن الندوي

# العالم الاسلامي على مفترق الطرق

كتبنا هذا المقال في أوائل عام ١٩٥٤ م ونشر اذ ذاك في مجلة « المسلمون » وها نحن نستهل به هذا الكتاب ونكرر هذا الرجاء مرة ثانية فالأمر غمة والطريق واحد فهل يستجيب العالم الاسلامي لهذا النداء ويحقق هذا الرجاء وهل يعود الى رشده وصوابه وسبيل ربه ؟

هذه الفترة من الزمن التي يجتازها العالم الاسلامي بوجه عام والعالم العربي بوجه خاص ، فترة خطيرة ذات أهمية في تاريخ المسلمين ، انها ساعة لا تتوفر أمثالها في تاريخ الأمم والشعوب ، وفي امكانية العالم الاسلامي اليوم أن يؤدي واجبا ضخما نحو الانسانية ، ويلعب دورا هاما في حقل السياسة العالمية ، ويغير مجرى التاريخ ، ويحول القيادة من الجاهلية الآثمة الى الاسلام السمح العادل ، ويحقق ذلك الغرض الأكبر والهدف الأسمى الذي بعثت له تلك الأمسة الاسلامية ، ان ذلك يقتضي سرعة لكن بحيطة وحذر ، ويطلب شهامة واقتحاما ولكن بعد تأمل وتريث ، ويحتاج الى هجوم عنيف على غريمه والانقضاض عليه كما ينقض الصقر على الطير والأسد الجائع على الشاة وليكن بعد اكتمال رصيده

الايمانى والروحى ، واستعداده المسادى والحربى ، وتنظيمه العلمى الجديد ، وتوحيد صفوفه الموزعة ، وهذا هو الذى قد فات العالم الاسلامى فى أحيان كثيرة ، فسقط صريعا أمام ثورة العقل والفكر ، ومعجزات البطولة والاختراع ، وقورة الحديد والنار ، ولمعان المدنية المتطرفة •

وكفى أن العالم الاسلامى اليوم ، نال مكانة عظيمة فى خريطة العالم ، وبلغ من الأهمية الاستراتيجية ما لم تبلغه الدول الآخرى على وجه الأرض ، وملك من ينابيع الذهب الاسود الذى يسير عجلة الحياة الصناعية فى العالم ومن القوى التى لم تخرج ولم تنتج ، ومن المجموعة الانسانية التى لم ترب ولم تثقف ما جعله فى كفاية وغناء عن أى استيراد من الحارج .

وثانيا وهو الأهم من ذلك كله : أن المجتمع البشرى اليوم قد سئم ومل ويئس – أقر بذلك أم لا – من منبع أوربا الذى فقد زيته وآن أوانه وانقضى عمره ، وجف ماؤه ، ولم يستطع خلال كل هذه النهضة الهائلة الطويلة ، أن يضيف الى رصيد الانسان الا الحديد والنار والبارود والدخان ، والقنابل المدمرة ، والغازات السامة ، والآلات المبيدة ، الا الضمير الذى اعتاد الجريمة وتعود العصيان والتمرد ، ونشأ فيه ميل أكيد ورغبة جارفة الى الاثم والفاحشة، ضمير لا يؤمن الا بالنفعية ويؤثر العاجل على الآجل ، حتى ان المدنية والثقافة والفن والخارة التى نقرأ قصصها ورواياتها كأنها

روايات الجنة أو قصص الجزيرة الخيالية Utopia للسير مور ، من الحرية والآخاء والصداقة وعدم السرقة والحيانة وانجاز الوعد ، والنزاهة في الحياة اليومية ، كل ذلك تأبع لمبدأ النفعية ، وقد صدق من قال : ان الغربي لا يصوم أذ يصوم ليرفع في روحانيته واشراقه ، انه يصوم ليقوى هيجانه وشهوته الى الطعام ، انه يربى بنى وطنه واخوانه ويعلمهم ويثقفهم ، لا لأن يكونوا قدوة للناس ، وأئمة يدعون الى الهدى ، بل ليقووا على استعمار الأمم والشـــعوب وهضم الحقوق وانتهاك الحرمات والمقدسات ، وشراء الأســـواق ، ويريدون علوا في الأرض وفسادا ، فبينما ترى الغربي صادقا فى وعده اذا حدد الموعد مع رجل فلا يتأخر دقيقة واحدة ، اذا هو یکذب فاضحا بدون حیاء ویخدع بدون انسانیـــة فی فلسطين وفي كل بلد شرقى ليس له به علاقة الدم واللون ، وبينما هو يتجنب سرقة فلس Peny في مملكته ، يواه الناس سارقا غاصبا في الشرق ، مستخدما في ذلك كل وسيله مهما غرقت في الدناءة والاسفاف ، وموجز القول ان المدنية الغربية قد افتضحت في قارعة الطريق ، وظهـــرت علاتها وسنوءاتها أمام العيون في وجه النهار ، وهذا هـــو الجو العالمي والأوضاع المحيطة بالعالم الاسلامي ، وصلت بالعالم الاسلامي الى مفترق الطرق ، وأخذت بيده في جادة الامتحان .

وانها تكون من الخيانة المردية والجناية العظيمة أن تقف

الأمة الاسلامية التي تملك رسالة السماء وتحمل في يدها مشعل الهداية موقف المتفرج أو المتطفل ، وتخلع هذا القميص الذي كساها الله من قيادة الأمم واقامة الوصاية الالهية على الأرض وتوجيه المجتمع البشرى ، فاذا عقد العالم الاسلامي نيته أن يتحرر من عبودية النفس ونير الاستعمار ، وينقل ملايين الملايين من الناس من عذاب الذل والهوان ، ويخلص الانسانية من أعدائها ويمسح دموعها ، ويأخذ بيد المجموعة البشرية المنتشرة على الأرض الى أفق أوسع وأرحب ، وحياة أنعم وأرغد ، وفوز في الدنيا والآخرة ، فهو يحتاج الى جهاد طويل ، وكفاح شاق مرير ، وتضحيات واسعة النطاق ، ويتطلب خبرة نادرة وتربية دقيقة ، ولكنها تتفق مع رسالتها، بل هي عين رسالتها وغرض بعثها ، وحجر الزاوية التي يرتفع عليها الصرح الاسلامي .

انها تقتضى قبل كل شىء نفخ الايمان الجديد ، والروح الجديدة الوثابة ، والفكر الاسلامى الجريم الثائر ، فى جماهير العالم الاسلامى ، لا سيما فى الشباب ، ومحارب مركب النقص فى قلوبهم الذى أكلهم وطغى عليهم من أجل التبشير والاستعمار ، والتعليم والتربية اللذين يتفقان مع روح الغرب وآرائه ، ووضع نظام تعليمى حر يتفق ومطالب الاسلام ، ويبنى على حقائقه الخالدة التى لا تتغير ولا تتأثر ، وأن يقبل كل صالح جديد فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق كل صالح جديد فوجا جديدا فى روحه ، جديدا فى بها ، ويخرج فوجا جديدا ، خديدا فى روحه ، جديدا فى فكرته ، جديدا فى ايمانه ، فهذا هو الشىء الذى ينقص فكرته ، جديدا فى ايمانه ، فهذا هو الشىء الذى ينقص

المجتمع البشرى اليوم ، مع امتلائه من كل جديد وطريف ، ومن كل نادر وغال .

أما عن التعليم والتربية فقد يجب علينا أن نختار موقفا حاسما تجاه علوم الغرب ، ونأخذ منها ما ينفع والذي أعطاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسم « العلم النافع » فالعلم الذي لا ينفع ولا يفيد ليس علما من وجهة نظر الاسلام وانما هو قتل الوقت الثمين الذي يجب أن يبذل في ميدان الدعوة والجهاد ، والهداية والارشاد ، فاذا قررنا الفلسفة الغربيـة الحسديثة في منهساج التعليم كنظريسة دارون وفرويد ، واقتصاديات هيجل وماركس ، وفلسـفة التفسـير المادي للتاريخ مثلا ، فاننا نضعها منا موضع النقد لا موضع التقديس كما هُو الحال اليوم في العالم الاسلّامي كله ، أما تفاهـــات الفلسفه التي تعني بالغيب وما بعد الطبعيات ، وتريد أن نطلع على ألغاز الكون التي لا يعلمها الا الله وتعاليج أمرا ليس في قدرتها ، فهو في نظرنا لا يقل عن جهالة علماء اليونان والرومان في شيء ، وحكمنا في كليهما واحد ، ويجب علينا أن لا نضيع وقت أبنائنا بهذه السخافات التي لا تتصـــل بالعمل والحياة وانما الشيء الذي يهمنا هو مجرد علم الطبيعه Exact science والعلم التصبيقى Exact science وعليه تركز قوتنا ، ونضعه في الصف الأول ونعطيه أهمية التطبيقى وحده يستطيع العالم الاسلامي أن يقسوم بأعبائه كاملة •

أما الصناعة بأوسع معناها فانها أيضا تتوقف عسلى العسلم التطبيقي ، وهو أمر مهم جسدا ، ولعل الأهم منها « الصناعة الحربية » في الوقت الحاضر ، عدا الصناعات الأخرى التي يجب علينا أن نحذفها ، ونضعها في محلل الصناعات التي نستوردها من الخارج ، والصناعة الحربيــة تتطلب أهمية كبيرة ومهارة فنية ودقة وحذاقة ، بحيث لا تقل في صورتها وسيرتها عن صناعة الدول الأخرى ، بل تفوقها ، فنؤسس مصانع هائلة لصنع الطيارات والقنابل والدبابات الثقيلة ، وندرب قواتنا على أحدث الخطط الحربية ، والمعادن والكنوز والذخائر العظيمة المنتشرة في العالم الاسمسلامي بأسره تجعلنا في غناء عن الأجانب مرير عطيد ما ر ا يو بال وهنا شيء آخر أهم ، وهو أن نقيم علاقاتنا التجاريـــــة الريـــــة والصناعية بدول الشرق بدلا عن دول الغرب ونتبادل بهالر المصنوعات والبضائع ، فالشرق بالطبع ـ وكل يعرف ذلك ـ مُرْم صديق لنا وصاحبنا ضد الاستعمار ، وهو أيضا يريد أن (ر يتخلص من براثنه ويتحرر من عبوديته ويعيد مجده ويحفظ ١١،١ كيانه ، وكذلك نستطيع أن نحفظ أنفسنا من دسائس ر المستعمرين ومؤامراتهم الى حد كبير ، ونكسب أصدقك الركر جددا ربما یکونون أقرب نسبا وأكبر نفعا من أعدائنك و رو القدامي ، ونحصل على تأییدهم وموازرتهم في معركة التحریر رو ولا شك أننا اذا كسبنا صداقة الشرق ووده وقامت بينه وبين للم رد العالم الاسلامي علاقات وطيدة وأواصر قوية ، فانه يكون ﴿/ العالم الاسلامي علاقات وطيدة وأواصر قوية ، فانه يكون ﴿/ فتحا جديدا ، ونصرا كبيرا للشرق الاسلامي ف الأشراقين

ومن الواجب على أن أشير بصراحة الى أنه لا يصلح أمر العالم الاسلامي اذا بقى الشعب ساخطا على الحكومة والحكومة ناقمة من الشعب بل لا بد هنا من تعاون رجال الاصلاح والدعاة ، والمبشرين والمنذرين ، ولا يمكن ذلك الا اذا صلحت النية وصحت العزيمة ، واتحدت الغاية ، فعلى كل واحد منا أن يعمل في حقله ويؤدى حقوق صاحبه ولا يبتغي رضا أحد ، ولا يرجو من رجل كلمة خير ، انما هو يعمل لله ، وهو وحده يجزيه بجهاده ، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلها » .

ومن الواقع المؤلم أن تاريخ العالم الاسلامي بعد الخلافة والرحمة ، يبدو كأنه تاريخ صراع بين رجال الشعب ورجال الحكم ، مع أنهما ركاب سفينة واحدة وتوأمان لا يفترقان .

ان الفراغ الذي حدث في قيادة الانسانية اليوم فراغ رهيب ، ولكنه فراغ لا يستطيع أن يملأه أحد الا العالم الاسلامي ، لأن العالم الاسلامي هو وحده مصباح الهداية والارشاد في بحر الظلمات انه يحفظ في وعائه ايمانا أفلس فيه الشرق والغرب ، ودستورا لا يقبل النسخ والنقد ، وتاريخا ناصعا لا تضارعه فيه أمة ، وحكمة ربانية هي مفتاح كل قفل وحل كل مشكلة « تنزيل من حكيم حميد » وذلك في حين فرغت فيه يد الانسانية من كل مثل عال ، وتعليم خلقي ، فلا ترى في وعائها الا قطعة من حجر أو شذرة من ذهب .

### اسلام « السالين »

نحن كلنا مع الاسلام ، ما في ذلك شك ،

نحن مع الاسلام دائما ، وبصفة عامة ، والحمد لله على هذه النعمة العظيمة ، الباقية ، ان شاء الله •

ولكن ٠٠٠ لسنا مع ذلك الاسلام الذي لا تضره حركة سياسية ولا تنال منه دعوة اجتماعية « وانطلاقة ثورية » ، ولو خالفت أهم قواعده وأولى مقوماته ، وينسجم مع سائر الأوضاع والملابسات ولو عارضته من أول الطريق وبداية الخط ٠

بين اسلام « مضمون » عقد عليه في شركات التأمين ، فلا تفسده خيانة ، ولا يفسده نفاق ، ولا يضره استهتاد ، ولا ينال منه اسراف ، ولا يكدر بحره الزاخر فجور ثقافي ، وخلاعة أدبية وفضيحة فنية ، وعرى علمى ، وكفر منطقى ، وانكار قومى ، وشذوذ سياسى ، لأنه اسلام مضمون مسجل ، شهد بسلامته ومتانته وجودته « كبار تلاميذ الغرب ووكلائه الموزعين في الشرق » •

انه اسلام يسمى فيه المولود مسلما بحكم القانون والوراثة ، ويبقى مسلما ليتمتع به بما شاء من منافع مادية

وأدبية ، ولا يحتاج الى تجديد فى ايمانه ، لأنه ولد من أبوين مسلمين وكفى .

انه اسلام جامد ، واقف ، لا ينقص ولا يزيد ، ولا يتحرك ، ورحم الله البخارى فقد عقد بابا تحت هذا العنوان « الايمان يزيد وينقص » وهو لا يعلم أن فى بلده وفى البلاد الاسلامية العريقة قوما لا تضرهم اشتراكية ماركس الملحدة ، وكفر لينين البواح ، ولا ينقص ايمانهم بشىء من هذه الاشياء .

انه اسلام سلبى ، لا يتدخل فى شئون المجتمع والحياة ، بل يترك الحبل على غاربه ، ويدع جيله تحت رحمة الموجات المادية الطاغية والأفكار السامة ، والأدب المسائع ، فيترك المجتمع فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام ذئاب الانسانية ووحوش الحضارة ، وقراصنة السياسة ، ولصوص الدين والأدب ، ويظن انه سينجو بنفسه وبأبنائه ، ويقول كما قال ولد سيدنا نوح عليه السلام « قال سآوى الى جبل يعصمنى من الماء » ثم لا يلبث أن يجرفه التيار المارد العنيف ، وتسوقه هذه «السلبية البريئة » الى كل ما عافه ، واستنكفه ، ومقته ، ومجه ، وحال بينهما الموج ، فكان من المغرقين » ·

ان هذا الاسلام يعيش جنباً الى جنب مع كل كاتب يبيع الهوى وينشر المكر ، ويروج بضاعة الفحشاء ، مع كل أديب يحسن الكتابة ، ويجيد الوصف ، ولو تطاول على ذات الله عز وجل ، ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويستمع

بكل أناة وصبر وشرح صدر الى كل حوار لبق وكلام شيق ، وحديث حلو ، ولو كان حالقا للدين ، ماحقا للايمان ، هادما للأخلاق ، وينظر الى كل صورة على الشاشة ولو ذهبت بالحزم والحلم ، واللب والعقل وأطار الرشد والصواب .

هذا الاسلام يمشى مع سائر التقلبات والموضات الفكرية والمناهب الاجتماعية والسياسية ، والحركات التقدمية الثورية ، في الهند الصينية أو في أمريكا اللاتينية ، ومع كل فريق من المغنين والمصورين الهائمين والحالمين والسداذ الافاقين ، لأن « تمشى » هذه « الكلمة السحرية » تضع في يد هؤلاء القوم « ورقة مرور » يتعدون بها كل حد ، ويحطمون بها كل سياج ، ويهيمون بها في كل واد وناد •

انه اسلام « المسالمين » لا المسلمين ، في تعبير أصبح وأفصح ، لأنه يسالمجميع الألوان والأنواع الحضارية الموجودة في العالم المعاصر ، ويتبع كل سبيل غير سبيل الرشد ·

ان هذا الاسلام لا ينقص بالتهاون في حقوق الله ، والاستهائة بشعائر الدين ، فاذا وقع عنده صدام بين عبادات وأعمال سياسية واجتماعية طغت الأعمال السياسية على العبادات والصلوات ، ولذة التقرب الى الله والدعاء والمناجاة ، واذا حدث له شيء أو شغله أمر من تحسرير في صحيفة أو خطاب في حفل ، أو قيادة لموكب أو رفع لمذكرة احتجاج أو قضية في برلمان ، أو حديث في مأدبة ومسامرة في عشاء أو نرهة في حديقة ، وحتى فنجان شاى بين الأصدقاء ، نسى ما

عليه من حق الله ، وهو فى دوامة الأشغال والنشاطات ، وفى المشكلات والأزمات أولى بالطاعات وأحق بالدعاء والتضرع والمناجاة ، وأحوج الى العبادة والعبودية من الأوضاع الهادئة والظروف العادية ، فلا اعتبار بطاعة لم تصطدم بما يهواه الطبع ، وعبادة لم تشق على النفس ، ولا قيمة لكأس لم تطفح ، وعين لم تفض .

انها درجات فى الاسلام ، ولكنه على كل حال اسلام « المسالمين » ، أما اسلام المسلمين فهو لا يقبل « على ما يرام » ولا يؤمن بمبدأ « الدين للديان والوطن للجميع » ولا يجمع بين الخطب الدينية فى المحافل ، والترفيه بالبرامج العارية الراقصة ، الفاسدة المفسدة بعد صلاة العشاء بين أولاده وأفلاذ أكباده .

انه لا يؤمن بالجمع بين حضارة الغرب وعقيدة الاسلام ، وبين الزى الاسلامي والحياة الأوربية ، والجمع بين الحديث والقرآن وأفكار لينين وسارتر وماوتسى تونغ .

انه لا يؤمن بالجمع بين عبد الباسط وأم كلثوم ، والجمع بين المصاحف المرتلة والموسوعات الفقهية ، وأغانى صباح ، وفيروز وشادية ، أو الجمع بين « المجتمع » و « البلغ » و « البلغ »

انها صورة جزئية ، وصورة بسيطة ، وأمور ليست بذات أهمية عند البعض ، ولكنها تصور ذلك الاسلام الدى أشرنا اليه كل التصوير ، اسلام من « ماركة ممتازة » لا يؤثر

فيه شيء ، ولا يعتريه البلي والوهن ، ولا ينقص بنقصان شرع ودين ومسالمة واستسلام أو انسياق تام مع تيارات المسادة والمعدة ، واتجاهات انغرب والشرق ، واليمين واليسار •

نحن مع الاسلام في كل مكان ، ما في ذلك من شك ، الفرعي ، المتطفل ·

نحن مع الاسلام القائد ، السائد ، المعلم ، الموجه ، ولكن مع الاستلام المستقل الأصيل ، لا الاسلام التابع ، لا الاسلام الذي يتلقى الأوامر والتعليمات من « الباب العالى » في موسكو ، و « البيت الأبيض » في واشنطن .

مع اسلام لا ينكر العلم والسياسة ، بل ان العلم والسياسة فيه عبادة ، ولا يهمل الطاعة والعبادة ، فهى مفزع المؤمن ومأمنه ، وحصنه ومعقله ، وأكبر همه وغاية مناه •

مع اسلام مناضل مكافح متصل الحلقات بجميع أجزائه، وثيق العرى بجميع حركاته وتنظيماته ، عميق الحب بجميع أبناته ، كثير الاعتراف بالفضل ، عظيم التقدير لذوى الكفايه والاخلاص ، كثير الشكر على المساهمة والتعاون ،

هذا الاسلام العميق الواسع ، المشرف النير ، الكامل الشامل ، الأصيل المستقل ، المكافح المناضل •

الاسلام الذي يتكلم ولو كره الصليبيون الجدد ، الحمر ، والبيض ، والصفر ، ويرفع صوته لتنظيم المجتمع والحكم ، والأسرة والعائلة على أسس نقية واضحة من السيرة الطاهرة، والشريعة الحالدة ، والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يدبه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

هذا الاسلام هو العنصر الأقوى في معركتنا الكبرى ، وردنا الحاسم على هواة الفساد ، ودعاة الانحلال ، والمتآمرين على سلامة البلاد ، ونعمه الأمن والهناء باسم الحرية والعلم والتقدمية والاشتراكية والثورية .

### طبيعة هذا الدين

هذا الدين في أساسه ثابت لا يتغير ، كامل لا ينقص ، كل لا يتجزأ ، انه لا يحتاج الى تطوير ولا يقبله ، ولا تؤثر فيه الأحداث الاجتماعية والتطورات الحضارية والانقلابات الفكرية والثورات السياسية ، أيما تأثير ، لانه بنى على الوحى السماوى ، وتنور بنور كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وعاش تحت ظللا النبوة التي لا دخل فيها للآراء الإنسانية التي تخطىء وتصيب، والتجارب العلمية التي تنجع وتخفق ، والأفهام البشرية التي تختلف مداركها ومستوياتها ، وقد صور القرآن نفسية هذا الدين وطبيعته ، وثباته فقال : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حسين باذن ربها ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فسوق الارض ما لها من قرار ، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء(۱) ،

وقال في موضع آخر:

« وتبت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو

السميع العليم(٢) .

<sup>(</sup>٢) الأنمام : ١١٦ •

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : ۲۷ ۰

انه وصف الدين بالثبات والقرار ووصف المذاهب الاخرى بالزوال وعدم الاستقرار كنقطة فاصلة بينهما ، لان هذه المذاهب الوضعية والصناعية والسطحية لا جذور لها فى داخل الأرض وليس عندها الا ما يبدو للناظر فى ظاهر الأرض من زخرف القول غرورا ، وذلك عبر عنه القرآن فى موضع آخر فقال : « فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا »(١) ،

اذا كيف نقول: ان الدين يتطور مع الزمن ؟ والجواب أنه يتطور كما تتطور الشجرة المباركه ، الحية الناميه ، مع المحافظة على أصلها وجذورها ، ان الله سبحانه لم يشبه هذا الدين في ثباته واستقراره بصخرة صماء لا نمو فيها ولا مرونة ولا حياة فيها ولا خصوبة ولا نعومة فيها ولا جمال ، لا انه – كما وصف كتاب الله – شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ، وذلك دليل باهر من دلائل الاعجاز في القرآن ، واستيفاء هـذا دلين جميع حاجات الانسان في كل زمان ومكان .

فما هو الأصل الثابت في الدين الذي لا يقبل التغيير والنسخ والتبديل في أي حال من الأحوال ، ثم ما هو أكله الذي يتغذى به الأصل وينمو على أساسه ويستقى المساء والخصب بهذا الأصل الثابت والنبع الصافى العميق؟ والجواب

<sup>(</sup>۱) النساء : ۷۸

أما أكله فهى الدرجات التي ينالها المؤمنون بفضل من الله ورحمة \_ في الدين والتقوى ، والعلم والحلم ، والايمان والاحتساب ، وحسن البلاء في الدعوة والاصلاح ، انهالنفحات الالهية ، والعلوم الربانية ، والعسارف الدينية ، والجهاد والاجتهاد لنشر رسالة الاسلام في الآفاق ، واجراء شرائعه على البلاد والعباد ، والذب عن حوزة الشريعة الغراء ، وصيانة هذا الدين من « تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » .

انها المحافظة على نقاء الاسلام وصفائه ، وأصالت واستقراره ، وازالة الغبار عن جوهره ، والوفاء به ، والولاء له ، والثبات عليه ، والاستماتة دونه ، وايثاره على كل ما عداه من مذاهب وديانات ، ونظم وحركات، رضى الناس أم سخطوا وأقبلت الدنيا أم أدبرت « درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما »(١) .

هذا هو الأساس المقرر الثابت في الاسلام ، المفهوم المعلوم عند الصحابة الكرام ، والمسجل المضمون في الحديث والقرآن ، والمطلوب من العبد المؤمن الذي لا يبتغي غير وجه

ر١) النساء : ٩٧٠

الله ولا يجرى وراء أهوائه وشهواته وميوله ونزعاته أن يعض على هذا الاساس بالنواجد فهى المحجة البيضاء التى ورد ذكرها فى الآثار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف - بنور من ربه وفراسة ايمانه - ذلك الخط الدقيق الذى يتغير به اتجاه المرء من جهة الى جهة وينحرف به - وهو لا يشعر - عن جادة الصاواب، والصراط المستقيم الذى يسئل الله الهداية اليه كلما قرأ الفاتحة فى الصلاة .

وخط الانحراف خفى دقيق لا يطغع عليه الا من قذف الله فى قلبه نوره وأراد به خيرا وهيأ أسبابه ، والآيات التالية تدل على بعض مواضع الزلل والنقصيان التى تزل عندها الأقدام وهى تدور حول الاعجاب بالقول الظاهر المزخرف ، والاعجاب بالأموال والأولاد ، والركون الى الطغاة والظالمين ، وتلبيس الايمان بالظلم أو الهوى وغير ذلك من المفاهيم والاشارات .

ا ــ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد
 الله على ما في قلبه وهو ألد الحصام(١)

٢ – واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون
 بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون(٢)

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٦٦ ٠

۳ \_ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصدا(۳) .

٤- ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار(٤) .

٥ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم انما يريد الله أن
 يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون(٥) .

٦ \_ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم(٦) ٠

٧\_ قالوا ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة(٧)

 $\Lambda$  \_ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون( $^{\Lambda}$ ) .

۹ \_ أما أنا خير من هذا الــنى هو مهـين ، ولا يكاد يبين(۹) ·

انها وأمثالها من آيات كثيرة يزخر بها القرآن تدلنا على

<sup>(</sup>٣) النساء : ١١٦ •

رد) (٤) مود : ۱۱۶ ·

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٨٦ •

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٢١ •

<sup>(</sup>۷) الأعراف : ۱۳۸ ·

<sup>(</sup>۷) الإغراف : ۱۱۸

<sup>(</sup>٨) الأنعام : ٨٣٠

<sup>(</sup>٩) الزخرف : ٥٣ •

خطوط الانحراف ، على النقساط التى ينشأ منها الزيغ ، والثغرات التى يتسلل منها الفساد ، والمواضع التى تبذر فى نفوسنا بذور الاعجاب بالجاهلية ، ومفاهيمها وأقدارها ، والركون الى الظالمين أو الى الحضارة التى تقوم على الظلم ، والانفتاح على الآخرة ، والاقبال على الحاق ، والاتصال بهذا الكون أكثر من الاتصال بفاطر الكون ، والايمان بالمشهود العاجل أكثر من الغائب الآجل ، وقله الخوف من النار وقلة الرغبة فى الجنسة ، والتفكير فى تنظيم هذه الحياة وتحسينها واصلاحها أكثر من التفكير فى الدار الآخرة وثوابها وعقابها ، والاعتناء بالمجموعة أكثر من وحداتها ، والحرص على جمال البناية أكثر من الحرص على صحة لبناتها ، والاحتمام الزائد بظاهر السفينة وطلائها مسعة لبناتها ، والاحتمام بالواحها ، والتوجه الى انقاذ البشرية كلها أكثر من الاحتمام بالواحها ، والتوجه الى انقاذ البشرية كلها أكثر من الاحتمام بالواحها ، والتوجه الى انقاذ البشرية كلها أكثر من انقاذ نفوسنا وأهلنا وعشيرتنا .

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا(١) •

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون(٢) .

<sup>(</sup>١) التحريم : ٧ .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ١٠٦ ٠

ويظل الانسان ينحرف أو يبتعد عن هذا الخط النبوي حتى ينسى نفسه ، وينسى غاية أعماله في زحمة الاحداث والأشغال ويؤخذ بالمظاهر ويتلهى بالأشكال ، وتراه بعض الأحيان يخالف أبسط قواعد الدين ويخرج على أصالته ، ويخالف مبادئه ومقوماته باسم مصلحة الدين وحكمة الدين وتحت شعار « العقل العملى » و« استراتيجية الدعوة » بعص الحن ٠

ثم تتغير الموازين والمقاييس بصورة تدريجية وبحركة لا ارادية ، وتفقد الامانة والايمان ، والنزاهة والصلف ، والاخلاص والنية وسلطانه وحرمته في القلوب ، حتى يقال \_ كما جاء في الحديث \_ « ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان »(١) .

انها حالة نفسية تنتباب الدعاة المثقفين والعماملين المخلصين في بعض الحالات فيفسد عليهم الجلاصهم مع الله ، وصلتهم بالله ووفاؤهم لهذا الدين ، وانباعهم لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعلق قلوبهم بالصلاة والدعاء(٢) ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>٢) وقد يبلغ الأمر ببعض هؤلاء وتطنى عليهم الشكليات والمواعيسة والمنقاءات الى حد تراهم لا يتحمسون للصلاة تحمس من سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينى فى الصسلاة » وقوله « أرحنا يا بلال » وقد تفوتهم الناخية التعبدية وتزكيه النفس تماما ، وقد روى والدى رحمه الله قصة طريقة تدل على هذا الواقع الأليم ، قال أنشئت هناك جمعية لاقامة الصلاة قبل زمن يسير ، وكانت مؤلفة من بعض « المثقفين » وعقدت

وتحرقهم - تحرق المفجوع في وحيده أو في رأس ماله - على مصير الانسانية الحائرة وعلى مستقبل هذا الدين ومصير الدعوة ، واحترامهم وحبهم واجلالهم للصحابة والتابعين حبا واجلالا يليق بشأنهم ، والثقة بفهمهم للدين ونزاهتهم وارتقائهم عن مستوى الشبهات أو مستوى عامة الرجال تمام الثقة ، والاعتزاز باقتداء آثارهم كل الاعتزاز ، والتشبع بحب سيدنا وعائدنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم حبا يفوق على حب النفس والمال والأهل والولد مطابقا لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين »(١) فيجب على كل عامل مخلص لهذا الدين أن يتجنب هذه المزالق التي تعترض طريقه في بعض مراحل الدعوة ولا تسمح له أشغاله المتزاحمة

الجمعية حفلتها الأولى بعد صلاة العصر ، فلما حانت صلاة المغرب وأذن المؤذن لم يحرك ذلك ساكنا حتى لم يتمالك هو نفسه ، وكان الوقت قد تأخر وسأل زعيم القوم أن يختموا الحفلة ويتوجهوا للصلاة ، فقال مستغربا أو ليست هذه الحفلة في سبيل الصلاة ؟ واشتغل القوم بدراسة الصلاة ومعانيها والضرورة اليها وتأثيرها في المجتمع المسلم .. وانصرف هو وحده الى المسجد ، يشكو بثه وحزنه الى الله .

<sup>(</sup>۱) كان شاعر الاسلام الدكتور محمد اقبال موفقا كل التوفيق في فهم هذه النكتة وضرورة الاتصال الوثيق بشخصية النبي اذ قال : اننا نمتقد أن الاسلام دين أوحى الله به ولكن وجود الاسلام كمجتمع أو أمة يتوقف على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>أنظر « النبي الحاتم » لسماحة الأستاذ أبي الحسن على الحسني الندوي)

ونشاطاته المتلاحقة ورحلاته المتصلة المتوالية بالتأمل فيها والاحتراز منها ، وتمييز المفسد من المصلح ، والضـــار من النافع •

ان طبيعة هذا الدين غير طبيعة الدعوات الأخرى ، ومنهجه غير منهجها ، وأسلوبه غير أسلوبها ، ولغته غير لغتها ، وسحنته غير سحنتها ، ونبرات صوته غير نبرات صوتها ، وأتقدم خطوة فأقول ان قسمات وجهه غير قسمات وجهها ، وكيف لا يكون ذلك فدعوة الدين هي الدعوة الى الآخرة ودعوة المذاهب الوضعية هي الدعوة الى الدنيا ، دعوة الدين الى تحسين الحياة الطويلة الباقية « وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون »(١) ودعوة الحركات السياسية والمذاهب الاقتصادية والسياسة الى تحسين الحياة القصيرة الفانية « وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون »(٢) ٠

فينبغى أن يتجلى هذا الفارق الأساسى والخط الفاصل المعيز بين الدعوتين فى سائر أجهزة الدين وفروعه وأجنحته ونشاطاته وتصرفاته وفى نظرته العامة الى الحياة والأحياء ، بل الى جميع الأشياء ، حال من جاءه برهان من ربه وذاق حلاوة الايمان وفتح الله عليه باب المعرفة والاحسان وأوتى نعمة الفرقان بين الحق والباطل ، فتكيف سلوكه وخلقه

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٣٢ •

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ١٢٩ •

ونشاطه وجهاده بهذا الايمان ، وظهر ايمانه بالغيب على ايمانه بالشهود ، واقباله على الدار الآخرة على اقباله على الدنيا ، وطمعه في النجاة من النسار على طمعه في الرقي والازدهار والفتح والانتصار ، اذا كان ذلك من غير قلب سليم ، ونية صالحة ، وعاطفة ايمانية ودعوة ربانية وروح نبوية وفي حدود معلومة واضحة نطق بها الكتاب والسنة ، وحددتها الشريعة السمحة الغراء ودرج عليها الصالحون وأجمع عليها العلماء الربانيون ، ولم تدنسها شوائب الحضارة والمعموم الثقافة الغربية والأفكار اللادينية .

ان القرآن حرص دائما على أن يبقى هذا الفرق واضحا لكل ذى عينين وحتى فى الأشياء التى تتعلق بالادارة والبناء والتصميم(٣) ، والحيساة المنزلية والآداب اليومية والمعيشة العامة لتظل الأمة الاسلامية شامة بين الناس لا فى الشارة واللباس والاسم والعنوان ولغة الحديث والقرآن بل فى الذوق والوجدان ، فى العقل والقلب ، فى الضمير ومكنونات الصدر، وفى سلوك الفرد وسلوك الجماعة ، وسلوك الدولة ، وسلوك الامة ، فى سائر مجالات الحياة وفروعها .

وهنا نقطة أخرى لا ينبغى اغفالها وهى أن طبيعة هذا الدين « قوة ذاتية » أو قل اذا شئت نورا الهيا ومسحة من

<sup>(</sup>٣) اقرأ تفسير قوله تعالى في سورة يونس : « واجعلوا بيوتكم قبلةالآية .

جماله ــ جل وعلا ــ وهي غنية بهذه القوة أو بهذا النور عن استيراد أي « طاقة » أو وسيلة معنوية من الخارج لتقريب مفاهيمه ومنهجه وسلوكه الى أفهام البشر وذلك ما شعر به واطلع عليه مشركو مكة « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون »(١) وكانوا يمنعون أولادهم عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا ينجذبوا الى هذا الدين ، وقصة ايمسان سيدنا عمر بن الخطاب وتلاوة سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنهما التى القوة الذاتية في المنهج الاسلامي الأصيل ، يدل على ذلك دلالة واضحة ما رواه ابن كثير في تاريخه فقال : « لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع موقيه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره فقال أبو عبيدة قــــد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض ، صنعت كذا وكذا ، قال فصــك في صدره وقال لو غــــيرك يقولها يا أبا عبيدة انكم كنتم أذل النساس وأحقر النساس فأعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله »(٢) ·

وليس المراد من هذا القول ـ كمـا يشعر البعض ـ

<sup>(</sup>١) حم السجادة : ٢٦ •

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۲۰/۷ ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما •

جاهلية سافرة أو الوانها المكشوفة لا بل انه يعم سائر عروقها وخطوطها وألوانها وبصماتها في الصدور .

هذه القوة الذاتية في الاسلام ، ومعرفة طبيعته ، والوفاء بمنهجه ، والثبات على جادته واستعمال قوته جعلت الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في غنى عن كل منهج جاهلي ومظهر جاهلي وخط حاهل .

ان طبيعة هذا الدين وروحه تقتضى أن نستعمل قوته الذاتية بدلا من الاعتماد على وسائل القوة والتأثير الخارجية اعتمادا زائدا ، تاركين هذه القوة الكامنة فى الصدور وراء الظهور ، وأن نتقدم بحمل لواء هسندا الدين ونشر دعوته باختيار المنهج النبوى فى الدعوة والهداية والقيادة، وأسلوبه الممتاز فى الكفاح لدين الله والجهاد لاعلاء كلمة الله ، والمحافظة على أصالته ومعرفة طبيعته ، وتذوق حلاوته وصيانة روحه المسرقة وصفحته البيضاء التى تراكم عليها الغباربتأثير البيئة الفاسدة ، والجسو الموبوء ، ووجودنا بين الجاهليات الحديثة وتياراتها العنيفة التى تلاحقنا من كل جانب ،

لقد جاء فى الحديث: يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي عن أنس .

وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على آخر هذه الأمة ايمانهم بالغيب وثقتهم بوعد الله حينما سأله أمين هذه الامة أبو عبيده بن الجراح فقال :

یا رسول الله أحد خیر منا ، أسلمنا وجاهدنا معك قال : نعم ! قوم یكونون من بعدكم یؤمنون بی ولم یرونی(۱) •

ومن ثم فان مشكلاتنا في هذا الطريق ومحافظتنا على هذا التراث النبوى العظيم من العلوم والأعمال وحرصنا على روح هذا الدين النقى الخالص والعض على كل ذلك بالنواجة هو نفسه يدلنا دلالة واضحة على صحة الهدف والاتجاه وسلامة الأفكار والأرواح ، وهو كفيل بالفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة ، ان شاء الله •

وقد بشر لسان النبوة هذا الجيل المؤمن بكونه على الحق وسلامته عن الفتن والأخطار ، وثباته على الجادة الى يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحسق لا يضرهم من خسفالهم حتى يأتى أمر الله وهسم كذلك(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمه ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن ثوبان ٠

# أهلا بهله المؤتمرات ٠٠ ولكن ١٠٠

نشأت في العالم الاسلامي(\*) في هذا الوقت رغبة مخلصة أكيدة في دراسة الاسلام دراسة وافية في مختلف نواحيه ، والدور الذي يمكنه أن يلعب في تنبيت دعائم العالم الاسلامي ، واستقراره ، وبروزه في الوجود كحقيقة ثابتة وواقع حي ، وعقد مؤتمرات وندوات لتحقيق هذه الغاية ، وكان مؤتمر « لاهور » الكبير(١) نتيجة من نتائج هذه الرغبة، وأثرا من آثارها .

وان الغاية من وراء هذه المؤتمرات - كما يبدو منها - هى شرح الفكرة الاسلامية أمام الطبقة المتعلمة فى العالم الاسلامى والقائمين بأمره ، وايضاح ما تحويها هذ الفكرة من صلاحية مدهشة لحل مشاكل الانسان ، مشاكل السياسة والاقتصاد ، والأدب والتاريخ ، والمدنية والعمران ، وتقديم أبحاث مبسوطة متنوعة فى كل ناحية من نواحيها ، وذلك ما آمنا به جميعا ، واتفقنا عليه ، ولكن أحرص أن لا تفوتنا حونحن فى مرحلة البناء والتعمير – اللبنة الأساسية ، فتأتى

<sup>(\*)</sup> هذا المقال كتب عن مؤتمر لاهور الاسلامي الذي انعقد في يناير ١٩٥٨ هـ لدراسة الشئون الاسلامية .

#### عمارة معوجة ، مهدد بالأخطار في كل حين •

لذلك أرجو من القائمين بأمر هذه المؤتمرات والعاملين لها أن يكونوا أعمق تفكيرا ، وأكثر واقعية في معالجة هـــذه الأمور ، حتى لا تطغى ناحية على ناحية ، وتفوت بعضها على الآخر على الاطلاق •

ما هى أزمة العالم الاسلامى اليوم شعبا وحكومة ؟ اذا فكرنا فى هذا الأمر عن طريق عملى غير طرقنا وأساليبنا المعروفة رجعنا منه بنتيجة غير النتيجة التى رجع بها كثير من الباحثين والعلماء ، ان أزمة العالم الاسلامى أنه لا يعمل بعشر ما يعلم ويؤمن به ، وأن هناك هوة منفجرة بين الحياة النظرية والحياة العملية فى أمتنا المسلمة .

هنا كثير من الناس يعلمون أن الصلاة مفروضة على المسلمين ويعلمون أكثر من ذلك ، ولكنهم لا يصلون ، أو على الاقل لا ينشطون لها ، كما يوجد هنا رجال يكتبون في فلسفة الزكاة ولا يؤتون الزكاة ، لا أقول أن الجميع كذلك ، ولكن ذلك يدل على مبلغ التفاوت بين علمنا وعملنا .

انى لا أقلل قيمة هذه الجهود العلمية والاسلامية ، ولا أهمل شأنها ، فلا شك أن هذا الكفاح العلمى قد أدى دورا كبيرا فى منع الشباب المسلم الجامعى من الوقوع فى شبكة الشيوعية والانجذاب الى الحضارة المادية ، وله فضل كبير لا ينكر فى هذه الناحية ، ان الشىء الذى أريد أن ألفت اليه

الأنظار هو أن هناك مسألة أهم وأخطر للعالم الاسلامي ، وهي مسألة التوفيق بين عقله وعاطفته ، وبين عقيدته وحياته ، وبين علمه وعمله ، والبحث في امكانيات تنشيط قواه العملية للسير في هذا الطريق «طريق الايمان الايجابي » اذا صح هذا التعمر .

ان الكتب والمؤلفسات التي نشرت في شرح الفكرة الاسلامية من نواح عديدة ، موجودة مطبوعة ، ميسرة متوفرة، فهل غيرت هذه الكتب تغييرا ما في اتجاه العالم الاسلامي دولا أو شعوبا ؟

وهل نجعت هذ المؤلفات العلمية والأبحاث المقنعة في المجتمع ايجاد الايمان الحي والحياة الاسسلامية العملية في المجتمع الاسلامي ؟ الجواب في النفي ! لا أشك للحظة أننا في حاجة دائما الى مزيد من التقدم العلمي في هذا المجال ، ومزيد من الجهود العلمية نظرا الى التطورات الحديثة في المجتمع والحياة ، ولكن يجب أن نتأكد أننا لم نعمل بعد على كثير مما عرفناه ، وأننا لم نطبق بعد على حياتنا أبسط المبادىء الاسلامية التي نعرفها ويعرفها كل مسلم متعلم .

اذا كانت المسألة مسألة دراسة فقط أو مسألة تقديم بحث أو وضع دستور فحسب لكان ذلك أهون علينا ، ولم يكن هناك داع ولا مبرر لارهاق أنفسنا عبثا ، والبحث عن أساليب أخرى ولكن القضية أجل منه ، انما هى قضية ايجاد حل لرغبه المجتمع المسلم عن مقومات الحيساة الاسسلامية

ومطالبها ، واهماله كثيرا من واجباته الخلقية والدينية رغم هذه المؤلفات والأبحاث والمؤتمرات!

ان التوفيق بين هاتين الناحيتين المهمتين والسير بهما هو الحل الوحيد لهذه المسكلة السكبرى ، بل اسمحوا لى أن أقول : ان الروح المعنوية والقوة العملية فى هذه الأهة هى فى الواقع أساس كل كفاح ، ومنبع كل خير ، وباعث كل تغيير فى حياتها ، فاذا كانت هذه القوة الكبرى نائمة فيها فلا رجاء فى رقيها ونهضتها ، وبعثها من جديد .

وهذا هو الشيء الذي كان ينقص مؤتمر « لاهور » ويبدو أن المساهمين فيهلم يعيروا هذه المشكلة الكبرى العناية التي تستحقها ، ولم يعطوها المكان اللائق بها ، وهي مؤاخذتنا عليه ونصحنا له مع ايماننا بضرورة هذه المؤتمرات ونفعها ، وتمنياتنا المخلصة لنجاحها وازدهارها .

#### موقف السلمين ازاء الحضارة الغربية

كانت نهضــة أوربا واسـتيلاؤها \_ فكريا وسياسيا واقتصاديا \_ على العالم المعاصر ، حادثا كبيرا بالنسبة للعالم الاسلامي ، الذي لم يعد نفسه لمواجهة هذا الواقع المفاجئ ،

وبات فى سبات عميق ، لم يحسب لهذه الأخطار المحسدقة حسابا ، ولم يعر لهذه العاصفة الفكرية الشديدة التى بدأت تهب من الغرب عناية وانتباها ، حتى اذا هجمت عليسه ، وجاست خلال دياره ، وتمكنت فى عقر داره ، وجد نفسه بين موقفن .

الموقف الأول ، هو موقف المستسلم الخاضع والمقلد الأعمى والتلميذ البار ، والموقف الثانى ، وهو موقف المعادى المخاصم ، أو موقف المفتوح المقهور الذى لا يريد الا الثأر ، ولا يعرف لذة غير لذة الانتقام ، ولا يرى فى عدوه أى وجه من وجوه الخير ، ولا أى جانب من جوانب الكمال .

وكان لكل موقف أتباع وأنصار عرفوا بميولهم واتجاهاتهم ومناهجهم وأساليبهم · فأصبح الموقف الأول شعار المستسلمين الخاضعين ، المؤمنين بالغرب أشد الايمان ، والمتغنين بمجده وعظمته في أجمل النغمات والألحان(١) ، وأصبح الموقف الثاني شعار القادة السياسيين ، والزعماء الوطنيين الحانقين الساخطين ، الثائرين الموتورين(١) ·

<sup>(</sup>۱) ترى نبوذج هذا الأسلوب الأدبى ، والمنهج الفكرى فى كتابات المرحوم السيد أحمد خان ، زعيم حركة التعليم الحديث فى الهند وأصحابه وتلاميذه ، وفى كتابات رفاعة الطهطساوى بك ، وقاسم أمين وأضرابهم فى مصر .

 <sup>(</sup>٢) يمثل ذلك مدرسة السيد جمال الدين الأفغساني ، ومقالات د العروة الوثقي » .

أما رجال الموقف الأول ، فكانوا أصحاب فكر محدود ، وعقلية قاصرة لا تتعدى حظها المرسوم وحدها المعلوم ، ولا ننظر الى أفق أوسع ، أو غاية أسمى ، ولا ترى الى ما فاق فيه الغرب أقرانه من مظاهر القوة ، أو أسباب الراحة والترف ، وترى أن الايمان بصلاحيه الغرب للحكم والقيادة ، وتوجيه ركب الحضارة حقيقة لا ينبغى أن نكابر فيها ، أو نتجاهلها ، أو أن انتصار الغرب على الشرق حكم القدر ، وناموس الكون، وتدرج التاريخ ، لا فائدة من مواجهته ومقاومته ، أو مقارعته بالحجة والبرهان ، أو بالسيف والسنان ، ولابد لنا من الخضوع أمامه ، وقبوله على علاته – اذا كانت له علات –

ان رجال هذا الموقف يؤمنون بأن الغرب يفوقنا فى كل شىء ، لا فى الصناعة والآلة والتنظيم والادارة فحسب ، بل فى الثقافة والحضاة كذلك ، انهم آمنوا بغاياته وأهسدافه وآدابه ومذاهبه الفكرية ، والأدبية والسياسية ،والاجتماعية، كما آمنوا بوسائله ، وأسبابه ، وماكيناته وأدواته وعلومه التطبيقية والصناعية والآلية ، فكانت عاقبية ذلك أنهم لم يرجعوامنه بشىء وخسروا كل شىء ، خسروا منبع قوتهم ، وسر حياتهم ، وغاية وجودهم ، ولذة كفاحهم، الدين ، وفاتتهم الصناعة وما يعتاز فيه الغرب من منابع القوة والسيادة ، فرجعوا بخفى حنين ، لا دين ولا علم ، ولا وسيلة ولا غاية ، بل تقليد ومحاكاة واستسلام وانقياد ، وخضوع وخنوع ، ورضى بما يلقى اليهم من فتات المائدة ومزدول الطعام .

انهم ينظرون الى الغرب كما ينظر تلميذ الى أستاذه ومعلمه ، يتلقى ضربته بصبر وأناة ، ويتلقى توجيهاته ، ودروسه بجد واجتهاد ، ثم يرددها ويستحضرها أناء الليل وأطراف النهار ، وهذا موقف لا محل فيه للنقد والتوجيه ، والروية والتفكير ، ولا يجوز فيه المناقشة والجدال ، مناقشة الند للند ، وجدال الفريق للفريق ، فلا غرابة اذا لم نر من بين هؤلاء من يترفع عن هذا المستوى ، ويلقى الغرب وجها لوجه ويقابله على صعيد العلم والفكر ، وعلى صعيد المساواة والشرف ، والاعتداد بالنفس ، والاعتزاز بما عنده من دين وأخلاق .

أما رجال الموقف الثانى ، فبدوا عاطفيين ، ثائرين نحو هذه المشكلة \_ مشكلة الغزو الفكرى واستيلائه السياسى \_ وتكرست جهودهم فى غالب الأحوال على محاربته سياسيا أو عسكريا ، انهم لم يحاولوا أن يعرفوا عدوهم ، ويطلعوا على دخائله وأسراره ، وسيآته وحسناته، وجوانب القوة والضعف فيه ، ولم يفرقوا بين ما يفوق فيه علينا من علوم وصسناعة وسلاح ، فيستفيدوا به ، وما يفتقر فيه من أهداف كريمة ، وعقائد سليمة ، ودوافع نبيلة ، ورسالة نقية صافية ، حتى يفيضوا عليه شيئا مما أتاهم الله .

وكانوا حانقين عليه ، كارهين له ، بدلا من أن يكونوا حريصين على انقاذه ، متوجعين لمصيره ونهايته المتوقعة الأليمة، ورأوا في الغرب الظافر المنتصر ، محتلا لأرضهم ، غاصبا

لأملاكهم ناهبا الأموالهم أكثر من أن يروا فيه محتلا لمعتقداتهم، غاصبا الايمانهم ، ناهبا لتراثهم الاسلامي ودعوتهم العامة الخالدة ، الصافية الطاهرة ، الحنيفية البيضاء التي لا تعرف التنازل والمساومة والاستسلام ، ولا تنسجم مع المفاهيم الجاهلية أيما انسجام .

فكانت النتيجة أن وجد الغرب سبيله الى الاحتسلال الفكرى ورأى نفسه حرا لبث سمومه فى الجيل الجسديد، والشباب الجامعى المثقف ، والبعثات الخارجيسة ، والوقود العلمية ، ورجال الصحافة والأدب ، من غير أن يدركوا خطره ويفهموا حقيقة معركته ومكان رميته ، ونوع سلاحه ، فضلا عن أن يقفوا فى وجهه وقفة الحر الكريم ، والأستاذ الجبسير العليم ، ويفكروا فى مديد الغوث والنجدة اليه ، وانقاذه من الهوة العميقة التى تورط فيها ، والمستنقع الذى يغوص فيه الى أذنه ،

فبينما اندمج الأول في هذا الخضم من الأفكار الغربية وتياراتها السياسية والاجتماعية ، حاول الثاني أن يعبره من غير أن يتعلم السباحة ، ويطلع على العمق والمساحة ،

وبجانب هذين الموقفين المتطرفين موقف آخر ، هــو موقف المتأمل الدارس الذي لا ينكر الغرب برمته ، ولا يقبله على علاته ولا يخلط بين ما أنتجه من وسائل لاسعاد هــذه اخياة ، وما اخترعه من مذاهب باطلة ، وثقافات سخيفة ،

وآداب مبيدة للدين والأخلاق ، والمبادئ الانسانية الكريمة ، والصفات النبيلة .

ان أصحاب هذا الموقف لا يعتبرون ما جاء به الغرب شرا محضا ، أو خيرا محضا ، فلا يستسلمون له ، ويندمجون معه ، ولا يواجهون ضغطه السياسى ، واستعماره الاقتصادى أو غزوه العسكرى فحسب ، بل انهم يحاربون أولا تلك الروح المادية ، روح الجشع والأنانية وعبادة البطن والمعدة ، التى تسربت فى كيانه ، وتغلغلت فى أحشائه وجرى منه مجرى الروح والدم ، فيأخذون ما صفا من هاذه العلوم ، ويدعون ما كدر ، يسبتفيدون من أدواته ومعلوماته وعلومه وصناعاته التى لا يحتكرها شعب ولا تختص بها أمة ويتبرؤون من حضاراته وثقافاته وآدابه التى تحدد المفاهيم والإعداف ، وتضع القيم والأقدار ، وتكيف المجتمع والحياة .

انهم لا يحسبون \_ شأن بعض البسطاء في الشرق الاسلامي \_ ان هذه الروح المادية المتحررة المنطلقة من كل قيد ، الخارقة لكل قانون ، هي السر وراء هذه النهضة المادية والصناعية التي فاق فيها الغرب على أترابه ، بل يعتقدون أن السر وراء هذه النهضة هو التنظيم والادارة ، والصناعة والتجارة والعلوم التطبيقية التي لا صلة لها بمناهج الحياة وأهدافها ، ولا دخل لها في وضع صورها وأشكالها ، فيشيدون بذلك ، ويعترفون به في شجاعة وثقة ، ويشيرون على العرب بالتمسك به والمحافظة عليه ، واقتبساس الدين

والأخلاق ، وتعاليم الأنبياء من الشرق ، حتى يضم قوة الى قوة ، ويحقق رسالة المدنية والتقدم ·

انهم لا يقفون في وجه الغرب كالعدو اللدود أو كالحاقد الثائر وكالناقد الساخر ، ولا كالتلميذ الخاشع ، والرقيق الخانع ولا يطاطئون له رؤوسهم كالمصابين بمركب النقص والشعور بالهوان ، ويقولون آمنا وصدقنا ، سمعنا وأطعنا ، يقولون في صدق وجرأة ، وقوة وصرامة ، أصبت هنا ، وأخطأت هناك ، وكان الصواب أهون وأيسر ، والخطأ أدمى وأمر ، لأن الصواب هو هذه الوسائل والأسباب ، والعلوم والصناعات ، والادارة والتنظيم ، وهي لا تضر الانسان كثيرا ، اذا فاتته ، أما الخطأ فهو منهجك في استخدام هذه القوة وهذا العلم ، ونظرتك الى الكون والانسان ، وانحرافك عن جادة النبوة والهداية ، وثورتك على الاخلق والقيم الرفيعة ،

# لغسة شقى بهسا أهلهسا

مأساة باكستان قضت على كشير من المغالطات أو التفاؤلات التى عشنا فيها زمنا طويلا، انها كشفت القناع عن ذلك الوجه القبيح والصورة الكريهة المخيفة من عصبية اللغة ، وأثارت عدة أسئلة للضمير الانساني .

ا حل يحق الأخ أن يقتل أخاه لمجرد أنه يختلف عنه
 فى اللغة والتقــــاليد الوطنية أو فى الزى الوطنى والأكلة
 الشعبية ؟ •

۲ ــ هل یحق له أن یذبح جاره وصدیقه ، وأســـتاذه ومرشده لأنه لم یتكلم بلغتـــه ، ولم یتزی بزیه ، ولم یتعود بعاداته ؟ .

٣ ـ عل يجوز له أن يحرق أولاده أحياء الأنهم لم يعطوه
 مثلا ـ نصيبه الكامل من المال وقسطه الكافى من المحصول
 والانتاج ؟ ٠

 كلا ! اذا فما الذى حرك نزوات البنغاليين الى تشويه تاريخهم بهذه الصفحة القاتمة السوداء ، ووصم جبينهم بهذا العار ؟ •

ان القصة أعمق جنورا ، وأبعد مدى ، وأوسع اطارا مما نراه بمنظار السياسة المحدود ، فانها تدل على بذور الحقد والضغينة والكراهية التي غرسها هوؤلاء في قلوب الأبناء ، ووجدت جوا صالحا وتربة صالحة للظهور والتقدم والنماء ، حتى آتت ثمارها الحبيثة « والذي خبث لا يخرج الا نكدا » .

والدرس الأول من هذه القصة الاليمة هو أن عشق اللغة وحبها الزائد وتقديسها ، والهيام بها ، والتغنى بالثقافات المزعومة والاغراق فيها هو رأس البلاء والشقاء ، وهى فتنة استوردناها من الغرب فى مجموع ما استوردنا من شرور وخبائث وويلات فى صورة أفكار وحضارات وثقافات .

ان اللغة التي تفرق ولا توحد ، تعادى ولا تؤاخى ، تقسو ولا ترحم ، لا ترعى في مؤمن الاه ولا ذمة ، وينتهك لها كل كرامة وحرمة ، وتريد أن تبقى ، وتنتشر وتزدهر ، ولو على ضحايا الأبرياء ، وعلى الجماجم والأشلاء ، هي لعنة على أهلها وعذاب من الله •

هل ان الله سبحانه خلق هذه اللغات الكريمة البريئة لتكون وسيلة الى الفساد والدمار والظلم والالحاد ، أو لنجعلها وثنا يعبد ، وصنما يقدم اليه القرابين !؟ ان اللغة اذا علمتنا القتل ، وعلمتنا الوحشية ، وعلمتنا الجنون ، وحولتنا في ساعات وثوان الى قوم همج لا ضمير لهم ولا عقل ، ولا دين عندهم ولا حياء ، وزرعت في صدرنا قلب وحش أو سبع أو شيطان ( ويا ليت اذا كان من البلاستيك البريئي لا يعرف ظلما ولا رحمة ) وأطاحت بتربية مئسات السنين في ساعة وحين ، فعلى مثل هذه اللغة السلام ،

والدرس الثاني هو أن صورة الاسلام والايمان لا تقدر على مواجهة كيد الشيطان وثورة النفس ، ما لم يدخل الايمان في القلوب وقرارة النفوس ، وما لم تستطع مقاومة النفس وتعود الخضوع لأمر الله ، والوقوف عند حدود الله ، فقد ثبت أن الشارات الخلابة الظاهرة والمظاهر الدينية الجوفاء لم تصمد لساعة واحدة في وجه هذا الطوفان بل انساق أهلها أحيانا كثيرة مع التيار العنيف ، ووقفوا الى جانب الجزارين والسفاحة ،

وأمام هاتين الحقيقتين ينبغى لنا أن نقف قليلا ونتأمل ، الفجوة الهائلة والبون الشاسع الذى نراه بين جناحى باكستان لم يكن وليد سياسة محلية فحسب أو نتيجة تقسيم المنافع والأرباح كما يتصور كثير من الناس ، بل انما كان نتيجة عوامل مختلفة كانت تعمل عملها منذ زمن طويل ، فقد عاش الجناح الشرقى بعيدا عن جناحه الغربى ، يحب لغته ، وأزياءه ، وتقاليده وأرضه وماءه الى حد التقديس ، ويتفانى في ذلك تفانى المؤمن الصادق في سبيل الله ، ويتحبس له

تحمس الداعى الى الله ، وأدى هــــذا الاختلاف فى اللغــة والتقاليد الى توسع هذه الفجوة وبعد الشقة ، وعاش الفريقان فى مكان واحـــد · بل فى مكتب واحد من غير أن يندمجا عاطفيا ، ويتجاوبا روحيا ومعنويا قد جمعتهم الضرورة عـلى رصيف واحد وفرقتهم العصبية والاقليمية رغم دين واحد ·

وكان هذا الجو – بطبيعة الحال – صالحا لكل نوع من الانفجار والدمار ، ونذيرا بكل ما حدث من شنائع وفظائع تقشعر منها الجلود ، ويتندى لها جبين الحياء ·

ولو كان للاسلام الأمر والنهى والتصرف الحسر فى باكستان وأطلق له العنان لكان شأنها غير هذا الشأن ، وقضى على العصبيات الباطلة الجائرة فى مهدها ، وماتت حتف أنفها ، وما قامت لها قائمة وما نجمت منهسا شوكة تؤذى جنب المسلمين .

ان قصص التعذيب والاضطهاد والوحشية والجنون التى سمعناها ، والعصبية العمياء الصماء التى رأينا آثارها وضحاياها دلت بوضوح على أن العصبية البنغالية تخطت كل الحواجز الانسانية والأقدار الحلقية العامة ، بل انها طغت على العقيدة والايمان والعلم والتقوى وتملكت زمامها ، وتصرفت فيه تمام التصرف ، واستخدمته لسائر أغراضها الوحشية ، وكانت كل هذه الوحشية والهمجية التى لا نظير لها ، ولا تأويل فيها ، باسم تراب الوطن ، وقداسة الأرض حتى قال

قائلهم وزعيمهم : انى أحب أن تكون آخر كلمتى عند الوفاة

وتلك هى طبيعة كل عصبية اذا اختمرت ونضجت وبلغت أوجها وذروتها ، ولا نستغرب اذا هى مثلت دورها فى الجناح الغربى وعاثت فيها الفساد ، كما هى فعلت فى الجناح الشرقى ، وأذاقته ألوانا من الحراب والدمار .

اننا نغرس أشواكا وننتظر أزهارا ، نغرس فى نفوس الناشئة الضغائن والأحقاد ثم نرجو منهم أن يكونوا اخـــوانا متحابين نسكرهم بتقديس أرضهم ، وعبادة ترابهم ، وتمجيد أبطالهم وزعمائهم القوميين ، ثم نطلب منهم أن لا يخرجوا من طورهم ، ولا يفقدوا رشدهم وصوابهم .

ان للاسلام ثقافة عامة متحدة فوق الثقافات المحليسة المخلفة ، وان له لغة فوق اللغات ، ولهجة فوق اللهجات ، هى لغة القلب والحب ، ولهجة الاخوة والوفاء ، فلتكن سسائر لغاتنا تابعة لهذه اللغة الحبيبة الكريمة ، خاضعة لها ، وان له هدفا فوق أهدافنا ومصالحنا الاقتصادية وحاجاتنا القومية، فليجب أن نضع سائر ارتباطاتنا ورغباتنا ومصالحنا تحت هذه المصلحة الكبرى ، ونضع سائر زعاماتنا وقياداتنا تحت تصرفه المطلق ، فذلك هو الشرط الأول والأساسى للايمسان « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شهر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »(١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٦٥ .

أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » • مُ الْ الْمُ وَ الْمُ الْحَامِ مِ الْحَامِ مِ الْحَامِ مِ الْحَامِ مِ الْحَامِ مِ الْمُ الْحَامِ مِ الْحَامِ الْحَامِ مِ الْحَامِ الْ

انها دلت على أن العصبية الجاهلية أخفقت اخفاقا كاملا في جمع الكلمة وتوحيد الصف ، وأن الاسلام وحده بقى فى الميدان يحمل لواء النصر والفتح ، وهو يستطيع أن يضحد الجروح ويمسع الدموع ، ويواسى المنكوب ، ويصلح ما أفسده التعصب الأعمى ، والجهل والنكران ، انه لا يزال يقدر على أن يحول هذه الوحوش الآدمية والذئاب البشرية الى طراز رفيع من أشرف خلق الله رحمة وعدلا ، وخصيرا وبركة ونورا وضياءا ،

ان العصبية الشرقية لا تقساوم بالعصبية الغربية ، وبالعكس انها تداوى ـ فقط ـ بالاسلام الذى يبقى دائمسا فوق العصبيات وحرب الزعامات ٠

ان هذه المأساة رفعت سائر الشبهات حول الاسلام ووضعته في موضع تهفو اليه القلوب ، وتتطلع اليه الأبصار ، وحرص عليه كل من سامته هذه العصبية الجاهلية والاستغناء عن دين الله سوء العذاب .

ان سائر الأوضاع تشير الى أن نلوذ بالاسلام لنتخلص من هذه الأحقاد المكبوتة التى تشتعل تحت الرماد ، وتطبح فى لمحات وساعات ما بناه الأوائل فى عشرات السنوات ·

انها تطلب منا أن لا نترك ديننا عرضة الأهواء الطاغية والرياح العاتية ، يستبد به كل شاطر وماكر ، ويعبث به كل شاغب وعابث بل يكون – كما وصفها القرآن – « كشـــجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتى أكلها كل حين باذن ربها »(١) .

وبعد فالاسلام لا يسمع بالظلم وبالدعوى الجاهلية أينما كانت ، فالظلم ظلم ، سواء كان فى الهند أو فى باكستان وسواء كان فى مكة والمدينة ، والعصبية عصبية وجاهلية ومنتنة ــ كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ سواء كانت عربية أو أفغانية ، هندية أو باكستانية ، تركيسة أو ايرانية .

ومن هنا يختلف منهجنا عن جميـــع المناهج الجــاهلية

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم الآية ٢٤ .

والحركات المادية والقومية والعنصرية : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم »(١) ·

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا «(٢) ·

ان باكستان تتأرجع الآن بين عصبية جاهلية ظالمة واسلام سمح عادل ، فلتكن هذه المأساة الأليمة داعية لها الى الرجوع الى الدين ، والاعتصام بحبل الله المتين قبل أن تصل ألسنة هذه النيران الى جناحها الغربى كما أحرقت جناحها الشرق. •

<sup>(</sup>١) سورة النساء

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٤٣٠

#### رسالة الحب

ان الحب « اكسير » ينوب فيه الحقد كما يذوب الملح في الماء وعصا سحرية تسخر القلوب المتحجرة الجافة والطبائع المتمردة العاصية وتسوقها الى أى جهة تشاء .

انه يحول الأعداء الى الأخلاء ويحل محل البغض والشحناء الصداقة والاخاء ، ويجعل من الفئتين المنفصلتين المتحاربتين قلبا واحدا وجسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد بالسهر والحمى « فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم »(١) .

فاذا استعرضنا المجتمع الاسسلامي في القرن الأول وجدناه مشرقا بنور من الحب والاخوة والسلام ، والتاريخ الاسلامي حافل بأمثلة رائعة من هذه الناحية يندر نظيرها في تاريخ الأمم الأخرى واذا فكرنا اليوم في أحسوال المسلمين وأمعنا النظر في الأوسساط الدينية والهيئات الاسلامية واستعرضنا هذه المشكلات التي تعترض الركب الاسلامي في

<sup>(</sup>١) سورة حم السجدة ، الآية ٣٤ \_ ٣٥ .

كل مكان رأينا أن سبب ذلك هو عدم العناية بالحب والاستهانة بأهميته في الدين الاسلامي وضرورته للمجتمع الانساني •

فليتخذ شبابنا المسلم شعاره الأول «الحب والاخلاص» ، ومهمته الأولى اذاعة الحب بين الناس حتى تنجلى تلك الظلمات الكثيفة التي أحاطت بالمسلمين هذه الأيام ، فهو حجر زاوية في بناء الاسلام ، نادى به القرآن العظيم وندب اليه الرسول الكريم وعمل به المسلمون في القرون الأولى .

وقد تتضاعف أهميته اذا رأيناه من ناحية مصلحة الدعوة وحكمة الدعوة •

أنت لا تستطيع أن تحمل الدعوة الاسلامية بين الناس وتدعوهم الى الدين الحق وقلبك لم يذق حلاوة الحب ·

ان المنطق والقانون لا يجهدبان القلوب ولا يقنعهان الوجدان ، انهما يهزمان الرجل ويصرعانه وربما يحدثان فيه بعض النقمة وبعض الحقد وبعض المقت تجاه ههذه الدعوة ، انما الشيء الذي تنجذب اليه القلوب كالمغناطيس وتهوى اليه الأفئدة ويخضع له الجبابرة هو الحب والاخلاص .

اذا تحدثت مع رجل والقيت عليه ألف دليل وأحرجته بألف ســـؤال ، وشرحت الأمر شرحا بسيطا ، وقلبك جاف غليظ ، ولسانك قاطع كالسيف ، وكلماتك حادة كالسهام المسمومة ، أبعدته عن الهدف وملأت قلب غيظا ، ولو لم يستطع أن يرد عليك جوابا •

واذا لقيت رجلا في الطريق وألقيت عليه كلمة خير واحدة بلا دليل ولا برهان ، وبلا مناقشة ولا اسهاب وعلى شفتيك ابتسامة حلوة ، وصدرك ممتلىء بالحب وقلبك عامر بالايمان ، كسبت قلبه وقربته الى الهدف ولو أنه لم يبسد رضاه في هذا الحين وأنكر هذه الكلمة ، فانه سيؤمن يوما من الأيام لانك قد غرست في قلبه بذرة ستؤتى أكلها كل حين باذن ربها .

ان المجتمع الحديث في الشرق والغرب قد تنكر لهندا الحب الطاهر ولم يعرف قيمته واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير انه لا يعرف حبا أشف وأسمى ، وأطهر وأنقى ، من هذا الحب المادى ولا يعرف هدفه الصحيم .

فاذا رفعنا هذا اللواء من جديد ، وحملنا هذه الدعوة الكريمة الى الانسانية أحسنا اليها وأمسكنا بيدها في أشد ساعات الحرج ، ومنعناها من التفكك والانهيار .

ان هذه الحياة الميكانيكية الجمادية التي تدور كالرحى في كل مكان ، ان انسان القرن العشرين الذي رضى بأن يكون آلة صماء تدور ليلا ونهسارا ، يكسب المال لينفقه وينفقه ليكسب أكثر منه ، ان الحيساة العائلية والاجتماعية التي أصبحت اليوم في الغرب جحيما لا يطاق ، انها كلها تحن الى قطرة من الحب كما تحن الأرض المجدبة الى قطرة من المبدرة الم المبدرة الم المبدرة الم المبدرة المب

### ﴿ ﴾ بين الدنيا والآخرة

أحب أن أقول قبل كل شيء أن هذا الموضوع لم يأت عفوا ، فجعلته عنوان كلمة وحاولت أن أضعه موضع البحث والنقد ، وألبسه ثوب الحقيقة فأخدع الناس أو أحدع نفسي بل انني تعمدت هذا الموضوع ، وذلك لما رأيت حوله من مغالطات أليمة قد تبدو خفيفة في الظاهر ولكنها تتصل بالفكرة الاسلامية الأساسية وتمس نظرتها الخاصة في الدنيا والآخرة .

ان هذه النقطة كما يعلم الجميع هي النقطة الأساسية التي تعين مكانة الانسان في الدنيا وغايته في هذه الحياة ، وتغير وجهته من الدنيا الى الآخرة ، فلا يمكن لأحد أن يبدأ حياته بدون أن يتخذ موقفا معينا ازاء هذه المسألة في « النفي أو الاثبات » لأن زلة خفيفة فيها وانحرافا بسيطا في فهمها قد تغير صورتها أو تجرح روحها على أقل تقدير ، وتبعدنا آلاف الأميال عن الخط الصحيح .

ان بعض المسلمين قد نشساً فيهم في العصر الأخسير أسلوب من التفكير لا يتفق مع روح الاسلام الأصيلة ، وذلك أنهم يحاولون أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة ويسيروا بهما كتف ، ويتمتعوا بمنافعهما في ساعة واحدة ، ان الجمع

بين الدين والدنيا نعمة كبيرة وفضـــل عظيم ، والاســــــلام لا يؤمن بهذا التقسيم ، وقد جاء في القرآن الكريم :

« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنــا عذاب النار ،(١) .

ولكنهم أرادوا شــــيئا آخر ، انهم أرادوا أن يجعلوا الدين على كفة ميزان والدنيا على كفتها الأخرى ، وحاولوا أن لا ترجح كفة ولا تنخفض كفة ، فالدنيا لا تقل عندهم أبدا من الدين لأن الاسلام ليس فيه رهبانية ، ويقولون أن هؤلاء الصوفية الذين يقللون دائما من قيمة الدنيا ويحاولون أن الصحيح ، الاسلام الكامل ، ان هؤلاء الناقدين لا يؤثرون الآخرة على الدنيا ولا يتحملون في سبيلها مشاق ، فاذا وقع عراك مثلا بين مصلحة الدين ومصلحة الدنيا تحيروا ولم يجدوا حلا ، وربما أساءوا الظن بالدين بأنه لا يستطيع أن يجارى الدنيا وأنه يحول بين الناس وبين شهواتهم ، أقول انها مغالطة نبعت من عدم الاطلاع على حكم الاسلام في هذه القضية الكبرى أنهم لم يعلموا بدقة وضبط كيف يعاملون الدنيا وكيف يعاملون الآخرة ؟ وكيف يعملون للدنيا وكيف و بيف نجمع بينهما ؟ وماذا يعنى الاسكلام بالجمع ؟ انهم لم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠١ .

يتفكروا فى هذا الأمر ولم يرجعوا الى مصادر الدين الصحيحة حتى تهديهم الى الصواب وترشدهم الى الحق المبين ·

ماذا يريد القوم بذلك ؟ هـل هم يحبون أن يتمتعوا بالحياة ويتعمقوا فيها ، بل يتمرغوا فيها كما يفعل الناس فى هذا العصر ، وبجانب آخر يتمكنون من الوصول الى آخر رجة من الزهد والتقوى ، والطهر والعفاف ، والصـدق والأمانة ، والطاعة والعبـادة ، الى آخر ما يقتضى الدين ، ويتمتعون بثمراتها فى الحياة الآخرة كما استمتعوا بطيباتها فى حياتهم الدنيا ، فانى أشير عليهم أن يسألوا القرآن ماذا يقول فى هذا الشأن ؟

ان الاسلام لا يقر التقسيم الذي آمنت به المسيحية «أعطوا لقيصر ما لقيصر وأعطوا لله ما لله » انه يقضى على الرهبانية ويقول : « لا رهبانية في الاسلام » انه لا يحسب هذه الحياة سلاسل وأغلالا من الحديد والنار يجب أن نتحرر منها في أقرب فرصة ، ولا يحسبها قفصا من الذهب قلما بيننا وبين الطيران في أجواء الروح الفسيحة •

وفى ناحية أخرى انه لا يرضى أن يرى الحياة مباحسة مشاعة مطلقة من سائر الحدود والقيود ويرى الدنيا غابة مظلمة تتحكم فيها السباع والذئاب والأسود ولا يعتبرها « فرصة ثمينة » لارضاء الشهوات وتحقيق الآمال وجمسع الأموال .

انه يعطى الشعوب نظرة خاصة وفكرة متوازنة تسيغها فطرة الانسان ويقتضيها العقل البشرى ، انه يعد هذه الحياة مزرعة للآخرة ، وهذا هو السر عنده في أهميتها ، انه يراها جسرا لابد لنا أن نعبره في سبيل الوصول الى الهدف ، انها أداة محترمة في سبيل الوصول الى الغايات الرشيدة ، ولكنها على كل حال أداة لا ينبغى أن نتخذها غاية رغبتنا وأكبر همنا ومبلغ علمنا ، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (١)، انه لا ينكرها ولا يكرهها كبعض الديانات السابقة المعاكسة للفطرة الانسانية ، ولا يقدسها ويعبدها ويعكف عليها كديانة المادية الحديثة ، انه يرسم حدود « الدنيا والآخرة » بعلامات وفواصل يجب أن نعرفها ونقف عندها ، الآخرة عنده دائمـــا في الدرجة الأولى لأنها حياة غير فانية فاذا أضعنا تلك الحياة الحالدة من أجل هذه الفترة القصيرة من العمر فهذا خطأ منـــا في المقارنة بين الربح والحسران ، وسوء تقدير للميزان ، الآخرة دائما في الدرجــة الأولى لأن عذابها خالد ونعمتهـا خالدة ، وانه من فتور العقل أن نؤثر النعمة التي تفني على التي تبقي ، ونرجح الذي يزول على الذي لا يزول •

فليست المسألة اذا مسألة جمع بين الدين والدنيا ، انما هي مسألة ايثار وترجيح ، ان الاسلام لا يدع الدنيا قائمة بداتها ، انه يحللها في نفسه ويجعلها عبادة ويتحكم فيها ويستخدمها حسب ارادته وقوته .

<sup>(</sup>١) كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تجمل الدنيا أكبر ممنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا •

انه لا يؤيد هذا النوع من الجمع الذى يسيطر فيه المال على القلب والروح والأعصاب ، ويحتل المركز الأول فى الحياة ويشغل الدين ركنا ضئيلا فى غضون الرأس ، انه يسمح للمال أن نضعه على راحة يد أو فى داخل جيب ، أما داخل القلب فلا .

أما اذا أردنا أن نساوى بين الدين والدنيا فى الأهمية فلا نحتمل نقصانا فى الدنيا لحساب الدين ، ولا نرضى بترك الدنيا لاجل الدين • أما اذا أردنا أن نصلى للدين ساعة ونصلى للدنيا ساعات ، ونعبد الله مرة ونعبد المال مرات ، فاذا طالبنا الاسلام أن نتحمل خسارة مالية فى سبيله أو نكبح جماح شهواتنا ونخفض مستوى حياتنا لأجله شق ذلك على النفس ، ورأيناه رهبانية وتقشفا ، فانها مغالطة يجب أن نصححها فى أول فرصة •

وكيف يمكن أن تتساوى الدنيا والآخرة وعمر الفرد على هذا الكوكب الأرضى محدود ، فلا يتجاوز ١٠٠ سنة عسلى الأكثر ، وحياته في الآخرة خالدة غسير محدودة غارقة في الأبد ٠

آمال الفرد في هــــذه الحياة طامحة ورغباته متوفرة وتمنياته متنوعة ، انه يحب أن يمس كل جميل ويذوق كل لذيذ ويتمتع بكل نوع من أنواع الراحة والهناء ويفعل مايشاء فخلقت له « الآخرة » وأخفى له فيهــا كل ما تقر به العين ويلذ به النظر ويطرب له القلب •

اذا تمتعت مائة سنة في هذه الدنيا من نعيمها الذي تخلطه الكلفة وابتسامتها التي تعقبها الدمعة ، وحرمت ذلك النعيم الأبدى السامل الذي يمتسد الى ملايين الملايين من العصور والأحقاب ، فهل تجدك سعيدا بهذا يا ترى ؟

هذه هي وجهة نظر الاسلام في هذه المسألة ، واضعة لا غموض فيها ولا التواء ، صافية مشرقة ليس عليها غبار ، حقيقة انسانية يسيغها كل عقل ولا يختلف فيها اثنان .

انه ينبغى أن لا ننسى أن قيمة هذه الحياة وقيمة هذا الكون هى نسبية
الكون هى نسبية
لاننا نعيش عليها ونتمتع بها ، اننا لا نحب المال لأن المال شيء يستحق أن نحبه ونعشقه ونعبده ، اننا لا نحب همذا الكون لأنه فائض بالقوة والجمال ، زاحر بمعانى الحسن والاحسان ، متقن غاية الاتقان ، انما الشيء الذي يهب هذه الحياة وهذا الكون قوة ومكانة ، أنها نعمة من الله سبحانه ووسيلة الى الوصول اليه : « كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ه(١) « وأنفقوا مما رزقناكم »(٢) ،

هذه الفكرة حول الكون والحياة والانســــــان نطلب من الناس أن يتمتعوا بهذا العـــــالم بالمعروف ويكون أكبر همهم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة •

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة .

وأنبل أهدافهم الدعوة الى الله والرجوع اليه وانشاء المجتمع الانساني كله على هذه الأسس الصحيحة المتينة ·

الدين عندهم دائما في النقطة الأولى ، فأذا وقع هناك اصطدام بين شهوة النفس ومصلحة الدين آثروا الدين ولم يترددوا ولم يرتابوا لأنهم خلقوا لهدف آخر أسمى من هذه الأهداف المادية الضئيلة والمآرب التسافهة ، انهم يرجحون دائما كفة الآخرة لأنها الحالدة الباقية وهي دار القرار ، وان تسيطر على جميع مشماعرهم وعواطفهم ، وتدفعهم الى أن يبدلوا لها كل جهد ولا يدخروا لها وسعا ويحنوا اليها كأنهم منها على موعد وكأنهم في انتظار ، وهذا هو الفرق الأســاسي بين أسلوب التفكير والميل الطبعى الذى نراه بين هذه الطبقة التي أشرت اليها وبين هذه الطبقة التي درست القرآن كما يجب أن يدرس ، وفقهت السنة كمـــا يجب أن تفقــه ، واستمدت منهما النور في تفكيرها وسلوكها ، ومنهج حياتها كلها ، وأختم هذا المقال بكلام الامام أبي حامد الغزالي فقــــد أجاد في وصف هذه الناحية الهامة بقلمه البليغ القوى فمما قال في الاحياء:

« ان أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدانيا وخستها وكدورتها وانصرامها ، وعظم الآخرة ودوامها ، وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ،ويعلم أنهما متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت احداهما أسخطت الأخرى ، وانهما ككفتى الميزان

مهما رجعت احداهما خفت الأخرى ، وانهما كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر ، وأنهما كقدحين أحدهما مملوء والآخر فارغ ، فبقدر ما تصب منه في الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر ، فأن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بألمها ، ثم انصرام ما يصفو منها ، فهو فاسد العقل فأن المشاهدة والتجربة ترشد الى ذلك .

ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع فهو جاهل بشرائع الآنبياء كلهم بل كافر بالقرآن كله من أوله الى آخره • فكيف يعد من زمرة العلماء ومن علم هذا كله ثم يؤثر الدنيا على الآخرة فهو أسير الشيطان ، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته ، فكيف يعد من حزب العلماء » •

## بين الدنيا والآخرة (٢)

تحدثت في مقالي السابق عن نوع من التفكير جديد ان رضيه التفكير المادى فان التفكير النبوى لا يرضاه ولا يسيغه ، لأنه تفكير سقيم لم يقم على دراسة القرآن الصحيحة ودراسة المجتمع الانساني في القرن الأول ، ولأنه تفكير ناقص (ONESIDED) يأخذ نصيبه من الدنيا وينسي نصيبه من الآخرة ، انه يعني بهذه الناحية من الكتاب والسنة التي تحث على الكسب وطلب الرزق ، أما الناحية التي تتصل بالحنين الى الآخرة والشوق الى الجنة والاقبال الى الله ، وابتغاء مرضاته والجهاد في سبيله ، وتقلل من قيمة الدنيا والمال ويطارد حبه من القلوب ، ويصف الحياة الآخرة كأنها هي الحقيقة الوحيدة في هذا الكون ، فانها لا تنال أهمية لائقة من هذا التفكير مع أن هذه الناحية هي الناحية المفضلة في القرآن والسمة البارزة في المجتمع الاسلامي الأول .

#### غاية أو وسيلة!

والشىء الآخر الذى أضل الفكر وأظلم الطريق هو النظر الى الآخرة كمن ينظر الى وسيلة وأداة لانشاء حكومة أفضل وجيل أمثل ، ان هذا النوع من الناساس يحسبون الآخرة طريقا من طرق الاصلاح ووسيلة من الوسائل الأدبية لتربية

الفرد والأمة ، وأداة قوية لبناء مجموعة بشرية صالحة ، لأنه لابد للانسان من حارس ومراقب يحثه على الحير ويمنعه عن الشر ، وهذا الحارس هو « اليوم الآخر » ، وأن مجرد قانون العقوبات لا يقدر أبدا أن يوجد في الناس عواطف الرحمة والبر والشفقة والحنان ويحثهم على الحياة النظيفة الطاهرة . وأن القتل والنهب والارتشاء والسوق السوداء · والاحتكار واختلاس الأموال موجود في كل حكومة وفي كل مكان بجنب البوليس وقانون العقوبات ، ونقف هنا قليلا فنقول ان فكرة اليوم الآخر هي الحارسة لأعمال الانسان ، ولا شك ، وهي تستطيع أن تدفع عنه السيئات وتحثه على الحسنات ، ولكن يجب علينا أن لا ننسي أنها فأئدة من فوائد الآخرة · أما يجب علينا أن لا ننسي أنها فأئدة من فوائد الآخرة · أما يجب علينا أن لا تتقيد في حدود هذه الدنيا المحدودة عليتها الأصيلة فانها لا تتقيد في حدود هذه الدنيا المحدودة القصيرة ، ولا نصل اليها الاحين تقوم القيامة ، ويقال : « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار »(١) ·

منالك اهتدى هؤلاء الناس الى » الآخرة « كوسيلة من أعظم الوسائل لاقامة النظام فى العالم ، وآمنوا بها كضرورة علقية Ethical necessity لا يستغنى عنها فرد أو أمة ، أما كوصفها غاية هذا الكون وهذه الحياة والهدف الأول لكل انسان فى هذه الأرض ، ومنتهى جهوده وتضحيانه ومقياس نجاحه وخسرانه ، فهذا لا يعنيهم كثريا ، فتراهم

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية ١٦ .

يتحدثون عنها كأنما يتحدثون عن شيء ليس له نصيب كبير من الواقع أو كأنما يتحدثون عن بعيد أو محسال ، أو حلم وخيال ، فاذا مروا بآية ترغيب أو ترهيب في القرآن ، مروا غير عابئين بها مهما كثر فيه ذكرها ، وتتابعت آياتها ، واذا مروا على آية واحدة تتصل بالمعيشة والكسب والعدة والاعداد افاضوا فيها وأرسلوا النفس عسلى سجيتها وانساقوا مسالحيث كل الانسياق .

# بين التفكير النبوى والتفكير البشرى:

وههنا الفرق بين التفكير النبوى والتفكير البشرى ، ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلم يعدون الآخرة أعظم غاية فى هذه الحياة وهى عندهم واقع مشهود وحقيقة ثابتة ، وكأنهم ينظرونها ويتنشقون فى جوها ، ولا فرق عندهم بين المادة التى نلمسها والغيب الذى لا نراه ، انهم يؤمنون بأن الآخرة هى الغاية الوحيدة التى يجب أن يتنافس فيها المتنافسون ويعمل لها العاملون بكل ما أوتوا من الصحة والقوة والمال ، لا يدخرون لها وسعا ، ولا يبغون عنها بديلا ولا يرضون لا يدخرون لها وسعا ، ولا يبغون عنها بديلا ولا يرضون دونها زهيدا ولا يسلكون سواها طريقا « ومن زحزح عن الغرور «(١) وكل شيء يمكن أن يكون وسيلة الا الآخرة ، الغرور «(١) وكل شيء يمكن أن يكون وسيلة الا الآخرة ، ورضا الله جل وعلا « وابتغوا اليه الوسيلة » أليست هاه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٨٥ •

الحياة قصيرة العمر ، قليلة المتاع ، مدبرة ذاهبة ، خادعــة مضلة « كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ، ووجد الله عند فوفاه حسمابه »(٢) ؟ أليست هي الفانية والأخرى باقية ؟ « كمثل غيث أعجب الكفار نباته شديد ، ومغفرة من الله ورضوان » (٣) ألم يقل رسول الله صلى الله عليـــه وسلم : « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة » ؟ وقال : « من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على الذي يفني ، وقال له ابن مسعود رضى الله عنه يوما: لو أمرتنا أن نبسط لك وتعمل • فقال: « مالى وللدنيا ، وما أنا والدنيا ، ما أنا الا كراكب أستظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها ، وقال مرة : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وقال : « الدنيا سبجن المؤمن وجنة الكافر » ويقول القرآن « ان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون »(١) أما هنا فقد انعكست الآية ، فاذا الغاية تصبح وسيلة ، والوسيلة تتحــول غاية ، وذلك بدون أن يشعر أحد أى انحراف وقع في اتجاه الحيـــاة ، وأى جرح أصاب الروح الاسلامية والفكر الاسلامي .

اننى أعجب من هؤلاء الذين لا يلمسون هــــذا البـون

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ، الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، الآية ٦٠

الشاسع بين الفكرتين ، ويحبون \_ باخلاص \_ أن لا يبدو للناس الجانب الروحى من الاسكلم · فينتقص من قيمته وكرامته ومكانته السامية بين الحركات العصرية ·

مهما يكن من أمر فان كل دارس للمكتاب والسنة وأحوال الصحابة يعرف جيدا أن هذه الفكرة لم تفم أبدا على بالحضــــارة العصرية ــ التي هي مادية بحتة ــ من غـــــير أن يشىعروا ، ولم تنشرح صدورهم للاسلام ، وان آمنوا بسبقه في حقل السياسة والاقتصاد والتشريح فهم يخجلون من أن يعرضوا الاسلام في صورته الصحيحة ويتظاهروا بجــانبه الروحي العظيم في حياتهم من زهـــد وقناعة وورع وتقــوي وخشىية وانابة وتضرع وابتهال ودعاء ومناجاة وحنين الى الجنة وشوق زائد الى لقـــاء ربهم وحرص شـــديد على مغفرته ورضوانه ، ذلك لأن هذه الفكرة التي اختاروها ليس بوسعها أن تنشىء فيهم هذه الروح الدينية الاصيلة وكيف تفعل وقد قامت من أول يوم منكرة لها ، أو كانت في عمى من قوتها ، وتأثيرها وأهميتها وأصالتها •

<sup>(</sup>٢) وياليتهم يعلمون أن اسلام محمد عليه صلوات الله وسلامه واسلام محمد عليه صلوات الله وسلامه واسلام محمد عليه صلوات الله عنهم ( في صورته وروحه الأولى ) أصلح لهذا العصر الذي اتخم بالمادية وهو مع فكرته الأصيلة التي تستحيون من ذكرها دين كل زمان ومكان ، وسفيئة نوح في كل طوفان .

ان الأنبياء عليهم السلام يعيشون كما يعيش النساس ويأكلون ويشربون ويتزوجون ويحبون الأولاد ، ولسكن لا تذهلهم هذه الزخارف للقيقة واحدة للله عن ايمانهم بأنهم ذاهبون الى الآخرة ، فالدنيا عندهم طريق للوصول الى المقصود ووسيلة تفضى الى الغاية ، أو قاعة امتحان للنساس فمنهم من نجح ومنهم من رسب ، أو ( مخيم ) تقوم فيله بالاعداد جسديا وروحيا حتى تفوز برضا الله عز وجل .

ويسرى ذلك الايمان فى أصحابهم مسرى الروح فى الجسم والكهرباء فى الأسلاك ، ويتحكم فى ميولهم ونزعاتهم ، وأهوائهم وشهواتهم ، ويخلق منهم انسانا آخر حتى يصبح كل فرد منهم اماما وقدوة ، يقلده العالم وتتبعه الأمم فلا ترى فيهم الا شوقا الى الجنة وحنينا الى الآخرة وسعيا الى الجهاد وتسابقا فى الخيرات ، مثلهم مثل جائع عطشان ، قد سدت فى وجهه أبواب الرزق وقد رأى الماء وراء جبل فهو يسعى اليه بكل ما أوتى من قوة ، ولا يكل ولا يمل ، ولا يؤثر فيه استخفاف الناس لانه قد رأى الماء بعينيه ، وهو يعلم أنه لو لم يصل الى هذا المكان لمات شر ميتة ،

انها السمة البارزة والوصف الأول للمجتمع الاسلامي الصحيح ، في عصر الصحابة والتابعين ، وهو المقياس النبوي الخالد الذي يقاس به الناس في كل عصر ومصر مهما تغيرت المظروف والأوضاع ، ومهما تقدمت المدنية وتعقدت الحضارة ، واختلطت الوسيلة والغاية .

بينما نرى الطائفة الأخرى تستهين بهذه الناحية الجليلة وتهمل شأنها ، وقد رأينا كثيرا من الكتاب والمفكرين يحبون أن يعرضوا الاسلام في العالم كحركة تقدمية شعبية أو نظام افتصادى أو سياسى ، يهدف الى ترفيه الشعب واقامة حكم باسلىوية ، ويطمئن كل فيها الى نفسه وعرضه وماله ، فلا قتل ولا سرقة ، ولا غش ولا خيانة ، ولا غلاء ولا بلاء ، ولا الارتشاء ولا السوق السوداء ، وتكون جنة في الأرض •

أما الغرض الأساسي من الاسلام الذي يقول فيه القرآن: « قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والجارة »(١) وهدفه الأول وهو النجاة في الآخرة والوقاية من النار ، فانهم لا يذكرونها في كتاباتهم الا مرغمين ، مقهورين ، كارهين ، خـــوفا من أن يتهمهم البعض بأنهم رجعيون ، يحلمـــون بالفردوس في دنيا العمل والحياة ويخشون الناس والله أحقى أن يخشىوه •

#### الروح أولا:

الاسلام فی نظرهم مجرد حركة ونظــــام كالحركــات السياسية والمادية الأخرى ، الاشتراكية والشيوعية مثلا ، الا انه قد فاق أقرانه في مواهبه المدهشة لحل مشاكل العالم،

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ، الآية ٦ ·

وصلاحيته للبقاء والاستمرار ، وانكاره لفروق اللون والجنس، وهذا صحيح ولا شك ! ولكن هل بعث محمد عليه الصلاة والسلام لينشىء حكومة شعبية راقية يعيش فى ظلها الانسان بسلام ويموت بسلام ، وهو لا يدرى غايته وواجبه فى هذه الحياة ولا يعرف ربه وان عرفه ، فلا يحبه ولا يخشاه ولا يتشوق الى الجنة ولا يخشى من النار ؟؟

وتطغى عليهم هذه الفكرة وتسول لهم أن يهملوا عالم القلب والروح ، ويسخروا منه بعض الأحيان ويحتقروا العاطفة وفعلها السحرى فى النفوس ، وينكروا أهمية الفرد فى المجتمع وتربيته الروحية وعلاقته مسع الله ومشكلته الذاتية ، حتى يواجه الموت ويضمه القبر ولا يغنى عنه حينئذ أدب أو علم أو سلطان « يوم تبلى السرائر فماله من قوة ولا ناصر(١) » .

وربما يقول البعض اننا نقدم الاسلام كحركة عصرية تقدمية لئلا ينفر منه العقل الحديث وكذلك نقدم الآخرة كضرورة خلقية لأنها تسوغ انسان القرن العشرين الذى لا يؤمن الا بالنفعية والمادية ولا يفهم الا هذه اللغة وهذا الأسلوب وهذا حق ! لكن يجب علينا أن لا ننسى أن اثمه أكبر من نفعه ، اننا بذلك نبنى صرحنا الاسلامي على أشلاء

<sup>(</sup>١) سورة الطارق ، الآية ٩ ــ ١٠ .

الفكرة الاسلامية نفسها ، ونغذى نزعته المادية التى حاربهـــا الاسلام •

ان الاسلام روح وتشريع ، وعبادة وثقافة ، ودين ودولة ، انه ينشىء فى أهله أولا هذه الروح التى لا يحتاجون بعدها الى رقابة ، وحراسة بوليس ، ويمدهم ثانيا بقانونه الالهى الشامل ، « نـور على نـور ، يهدى الله لنوره من يشاء(١) » .

نزلت آية منع الخبر فسالت الخبر في أزقة المدينة ، وكسرت دنانها ، وقد كان الرجل منهم لم تفارق الخمسر شفتيه ، والآخر كان يرفع الكأس الى فمه فيسمعان بمنع الخمر ويتوبان عن شربها حالا ، ولا يغيبن عن بالك أنه لم يكن هناك جبر ولا اكراه ، ولا مدينما ولا دعاية ، ولا حراسة ولا رقابة ، وبعد ثلاثة عشر قرنا على هذا الحادث الفذ العجيب تصدر الحكومة الأميركية قانون منع الحمر ، وتنفق أموالا باهظة على الدعاية ، وتستخدم أحدث الوسائل في بيان باهظة على الدعاية ، وتستخدم أحدث الوسائل في بيان مضار الحمر عن طريق السينما والنشرات والاذاعة ، ولكن رغبة الشعب في الحمر اشتدت بالعكس ، وقوى عناده ، حتى اضطرت الحكومة أخيرا الى سحب القرار واباحة الحمر قانونيا وتمنع روسيا الخمر في حدود دولتها في ابان عهدها ، فلا تلبث أن ترغمها الظروف على اباحته .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، ٣٥ ·

ان الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا واضعى قانون فحسب ، بل انهم كانوا مبشرين ومنذرين ، ولما أن الاسلام كل لا يتجزأ ، فانه لن يكمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع والأحكام ، فحسب ، بل يجب هلينا أن نتبعه في سيرته وسلوكه ، وعبادته وزهده أيضا ، ونتلقى منه قسطا كبيرا من سمو الروح وتزكية النفس ، أما اذا أخذنا بمجرد التشريع وفاتتنا ناحية الروح التي هي كل شيء ، فقد فاتنا الهدف ، ولم يكمل لنا الايمان ، وحرمنا اللذة الحقيقية

ما هو الغرض من التشريع ؟ ان الغرض من التشريسع كما هو المعلوم هو رفع المجتمع الى مستوى خلقى عال ، حتى لا ينحرف عن الطريق ولا يهبط الى الحضيض وحمايته من التدهور الخلقى والفساد ، فكيف لو جعلناه غاية وحسبنا غايته وسيلة ، كما فعلنا أمس بالآخرة حتى استغللناها كوسيلة لاقامة السلام في العالم ، وحماية المجتمع من الأدواء الخلقية والنفسية والانحلال العائل والاجتماعي ، ونسينا أن الحصلاح الخلقي ، ونظافة الأسرة والمجتمع ، والتحرز مسن الحرام ، والارتزاق بالحلال وأعمال البر والخير ليست غايات بنفسها ، انما هي وسائل للنجاح في الآخرة والاعداد الروحي والنفسي لكسب المغفرة والرضوان من الله « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم(١) » .

<sup>(</sup>١) سورة الشبعراء ، الآية ٨٨ ــ ٨٩ •

الاسلام دين القوة ، ودين الحياة ، ودين الكفاح والجهاد، ودين التمكين والعزة ، ودين النظافة والطهارة ، ودين الرحمة والاخاء ، ودين الهناء والرخاء ٠

ولكن هي كلها منافع وثمرات يعطيها الله عباده المؤمنين، ونعمة ينعمها على أهل الايمان ، وهي كلها وسائل نبتغي بها رضى الله في الدنيا والآخرة ، ونتقى بها النار ونكسب بها الجنة « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة(۱) » « وابتغوا اليه الوسيلة(۲) » •

وانه من الجفاء كل الجفاء وظلم لا يعدله ظلم أن نخلط بين الوسيلة والغاية ، ونقلب الحقائق ظهرا لبطن ، ثم نزهو بهذه الخدمة الجليلة التي نقوم بها باسم العلم والدين ،والاسلام والمسلمين ، من غير أن نشعر أي نقص وقع في جهازنا الفكري وما سيكون له من نتائج سيئة وعواقب وخيمة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الحساب! « أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد(٣) » .



### القلب الصناعي والقمر الصناعي

انها حضارة بلا قلب ، أو هي حضارة ذات قلب صناعي، والفرق بين هذا القلب وذاك كالفرق بين القمر الطبيعي الذي خلقه الله والقمر الصناعي الذي صنعه الانسان ، غير أن هذين القلبين يتشابهان في الصورة والشكل والحجم ، ولا يبدو بينهما فرق في النظر المادي .

ان قلب الحضارة العصريسة قلب صناعي أو في تعبير آخر هو قلب حيواني شهواني ، ليس للفضيلة والخير والأخلاق عنده معنى ، ولا للعاطفة النبيلة مكان .

ان « دارون » و « میکافیلی » و « فروید » و « مارکس » هم من الذین ساهموا فی صنع هذا القلب بنصیب أوفر ، لیزرعوه مکان القلب الانسانی الذی کان ینبض – حینا بالرحمة والحنان ، ویتدفق بالحب والایمان ، ویفیض برا ومؤاساة لحلق الله ، ویحترق کالشمعة لحیر البشریة وصالح الانسانية .

ان هذا القلب لم يصنع في يوم واحد ، ولم يصنعه
 رجل واحد ، انه كان نتيجة عمليات مختلفة النوع والصورة
 تمت على أرض أوربا ، وخلاصة صراعات ثقافية ودينيسة

وسياسية وقعت بين الكنيسة والبلط ، انه نتيجة ملاحم دموية كثيرة ، واضطهاد رهيب وقع داخل محاكم التفتيش وخارجها ، والتي نقرأ أخبارها في التاريخ الأوربي القديم، ونشاهد آثارها ونتائجها في التاريخ الأوربي الحديث .

ان جميع هذه العوامل والأسباب والمؤثرات والتيارات الفكرية ساهمت في تكوين هذا القلب وصناعته ، ولكن الجيل الجديد من بعد قد وضع النقط على الحروف ، ونقض آخر خيط كان يربط القلب بالمعانى الانسانية الكريمة والأقـــدار الخلقية المعروفة في كل بلد وقطر ، المحترمة في كل أمــــة وشعب ، فجاء « دارون » ليقطع صلة الانسان عن أعظم تراثه الإنساني ، ذلك التراث والتاريخ اللذين استحق بهما الإنسان أن يكون شيئًا آخر أعز وأسمى من الحيوان والجماد ، وشيئًا آخر أعز وأسمى من تطورات المادة والطبيعة ، وألاعيب الزمان والمكان ، وجاء « فرويد » لينفى قيمة العواطف النبيلة والسمو الانساني ويهبط بالانسان في مستنقــع آسن متعفن من الجنسيــة والشهـــوة ، يتمرغ فيه كالحشرات ، وجـــاء « میکافیلی » فبث فی الناس أن كل كذب و تضلیل واستعباد واضطهاد جائز في سبيل المصلحة السياسية ، فلا حرج في القيام بأفظع الجوائم وأشنع المنكرات لاشباع رغبة قوميسة وتحقيق مصلحة سياسية ، وجاء « ماركس » فقال : أن البطن هو المحور الحقيقى للنشاط الانساني الذي تم في التاريخ والذي سيتم في المستقبل .

نجعت كل هذه الجهود والمحساولات أو المؤامرات ، ووجدت الانسانية قلبا جديدا ، ولكنه كأن قلبا صناعيا ، لم يترك فيه الصناعون ناحية واحدة للمشاعر الانسانية .

تری ماذا یحدث اذا وضعنا قلب حیوان فی أحشـــا. انسان أو بالعكس ؟ ماذا يمكن أن يكون هذا الانسان بعد فعلا ، فكان من نتيجة ذلك أن نشأت حضارة غير منسقة ، فاقدة الاتزان ، فتضخمت نواح تافهة ، لم يكن لها كبير فيمة على حساب نواح أولية ، كَانت في الدرجة الأولى مـن الأهميه ، وهذا هو آلشيء الذي التوى فهمه على كثير مـــن مفدری الغرب ، فقالو! ان حضارننا قامت من غیر تصمیم سابق ، كلا بل انها قامت على تصنميم سابق ، لكنه تصميم زائغ ٠ ان هذا القلب الصناعي الذي تحملونه بين جنبيكم لا يسمح لكم أن تروا الأمور على حقيقتها ، انه \_ كالمنظـــار الأسود - يغير لكم لون الأشياء ، ويؤثر في تفكيركم وحكمكم فيها من غير أن تشعروا بهذا التغيير ، بينكم من يقوم بنقــد شديد لاذع لحضارتكم ، ولكن لا يمكنهم مع ذلك أن يقطعوا صلتهم عن هذا القلب الذي صنعه فلاسفتهم وعلماؤهم في عصر النهضة الأوربية .

اعجابكم جميعا ، انه القلب الصناعى الذي يخفى لكم كثيرا من الأشياء ، ويكشف أخرى ، وينقص من أهمية شيء ،ويزيد من أهمية شيء آخر .

« لقد تكلم « اينشتين » بنظريته المشهورة « نسبية الزمان والمكان ، والمادة » قائلا ان كل شيء نسبى لنا ، وقال بعض فلاسفتكم : ان يوما واحدا في عالم ما بعد انقضاء يساوى قرنا أو أكثر منه في هذه الكرة الأرضية ، فالرجل الذي يسافر الى المريخ سيعود منه في يوم واحد ، لكنه لا يجد أحدا ممن تركهم ، لأنه يكون قد مضى زمن طويل على هذه الأرض .

آمنتم بهذه النظرية ، وتناقلتها صحفكم وأقلامكم ولم تفطنوا حتى الآن الى أن نظرتكم الى الكون والحياة والانسان ، نظرة نسبية على الاطلاق ، ورأيكم في القيم الخلقية والانسانية رأى نسبى كذلك ، لأنه صدر عن قلب صناعي ، وهـــذا القلب لا يستطيع أن يحكم في الأشياء الا من وجهة نظر مادي بحت ، ويجهل كل شيء ، لا يدخل في حيز وظيفته ،ولكنكم لم تلقوا أي اعتبار لهذه النسبية القلبية التي بليتم بهــا ، وأبتليت بها الانسانية ، وصفقتم للنسبية الكونية والزمنية وأبتليت بها بالانسان ، الا من بعيد .

أما أصبحت الخلاعة والمجسون أدبا والظلم قوة والمكر والحديعة كياسة ولباقة ، انها نسبية « القلب الصناعى » ولغته التي لا تفهمونها انها أقوى من نسبية « اينشتين » لو كنتم تعلمون •

أليس من العجيب أن الانسان الذي يحاول أن يطير فوق آفاق أخرى ، ويصل الى كواكب بعيدة جدا من الأرض ، هو في الوقت ذاته يخالف أبسط قواعد الأخلاق والرحمة والانسانية ، بل المدنية العامة ويهبط الى مستوى أسفل من الحبوانية .

أو ليس أعجب من ذلك أن كثيرا من الناس فى الغرب يعرفون جيدا أنهم سائرون فى سبيل الدمار العالمى ، وأن هذه المسابقة الرهيبة فى حقل المادة والقوة سيؤدى بهم حتما الى الفناء ، فبدلا من أن يخففوا شيئا \_ بحكم المنطق \_ فى هذا الهوس المادى نراهم قد غلوا فى هذا الهوس وأكثروا منه وأصبحوا أكثر نشاطا وقوة وجنونا من ذى قبل .

انه « القلب الصناعی » مصيبة القرن العشرين ، القلب الذى ربيناه على آخر أنواع علمها البشر من الاثم ، وآخر درجات وصل اليها الانسان من البغى والطغيان ، انه القلب الذى علمناه أن لا يرحم أحدا ولا ينصر مظلوما ولا يرعى الا

ان القمر الصناعي يفضينا الى سر خطير من أسرار التاريخ ، ويكشف عن لغز كبير من ألغاز الحياة ، انه يلفت

أنظارنا الى « القلب الصناعى » ذلك الداء الذى تحملك البشرية بين جنبيها ، وهى لا تدرى أين الداء ؟ وتبحث عبثا عن الدواء •

ان القسر الصناعى اشارة صوتية من الفضاء لنعلم أن الشيء الذي نتعاقبه في الجو ، ونبحث عنه في مظاهر الطبيعة الكونية يكمن في قلب الانسان نفسه ، وهو ينتظر من يكون القادم الأول لهذا الكشف الانساني العظيم .

ان القبر الصناعي تحذير للذين لا يبصرون أكثر من المادة والمعدة ، أنهم قد أخطأوا في اختيار الجهة ، واختاروا طريقا موحشا مضلا لا يضمن الوصول الى السعادة الحقيقية للانسان ، بل انه نذير خطر جديد ، خطر نكوص البشرية على عقبيها عدة قرون ، اذا أصروا على صحة الجهة ، وسلامة الوصول ، ومن يدرى الى متى تظل البشرية هكذا ، حائرة المهة في غياهب القرون والأجيال .

## انها الخضارة الألهية!

ان الاسلام «حضارة الهية » اذا صبح هذا التعبير ، فهو ليس كأصنام ينحتها البشر بأيديهم ثم يعبدونها ، أو يحطمونها اذا غضبوا عليها ، ويضعون محلها صنما آخر ، هو ليس كالمذاهب الفكرية والحركات الاجتماعية التى اخترعها الانسان في مختلف أدوار التاريخ ، ثم فرضها على نفسه من غير سلطان بين ، وأحاطها بهالة من التقديس والاجلال ،حتى اذا وجد أن هذه الحركات لا توافقه نسيها أو تناساها ، ووضع محلها مذهبا آخر ، وهو مغرور بنفسه وبعقله ، لا يدرى أين يسير به هذا الدوران ، وما هي نهاية المطاف ؟

ان موقف الاسلام من هذه الأصنام المادية والمذاهب الانسانيه موقف صريح وموقف بين ، انه لا يفرق بين الأصنام القديمة والحديثة ، فكلاهما في نظره سواء ، لانهما من صنع البشر .

أما هو – أى الاسلام – فهو « شريعة ومنهاج » من عند الله ، انزله على البشر ليسير على هداه ، وبما أنه من عند الله

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٣٥ .

فهو محفوظ عن الخطأ والانحراف ، والزيغ والضلال ، لا حاجة فيه الى ادخال تحسينات فيه الى ادخال تحسينات واصلاحات شأن المذاهب الانسانية والحركات الاجتماعية والسياسية كلها ، والى ذلك أشار القرآن حين قال : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير(۱) » وقال : « لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم(۲) » •

اذا فهو « حضارة الهية » فما أسس هذه الحضارة ومبادؤها ؟ وما هي روحها وغايتها ؟ وكيف تكيف المجتمع تكييفا كليا ، وتخلقه خلقا جديدا ؟

المبدأ الأول: اذا دققنا النظر وتعمقنا في دراسة هذه الحضارة وجدنا أن هنا شيئا واحدا يهيمن على الجهاز كله ، ويسيطر عليه سيطرة كاملة ، وهو أن الوصول الى الله ونيل رضاه هو في الحقيقة وظيفة الانسان الأولى والأخيرة في هذه الحياة ، ولا وظيفة له غير ذلك مطلقا ، فيجب عليه أن لا يسعى لشيء مثل ما يسعى لهذه الغايسة ، ولا يحب شيئا مثل ما يحبها ٠ « قل : « أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يحبها ٠ « قل : « أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين(١) » « واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشهد ذكرا(٢) » ، أن هذه العقيدة وهذه العاطفة هو الينبوع الذي

١٤ سورة الملك ، الآية ١٤ .

۱) سورة الأنعام الآية ٦٢ •

تتفجر منه الأنهار والشلالات فيظن الجاهل أن هذه الأنهار أو هذه الشلالات هي غايته القصوى وأنها هي المقصودة ، ولا يفهم أنها مظاهر هذه العقيدة ، أو أجزاء هذا الكل ، وقد يندهش الباحث اذ يرى – وهو يدرس هذه الحضارة وأجزائها برباط خيطا من النور يربط مظاهر هذه الحضارة وأجزائها برباط متين وثيق ، فمن الماطة الأذى عن الطريق الى آخر درجات الجهاد وأفضل أنواع السعى الديني روح واحدة لا يتخللها شيء ، روح التقرب الى الله والسعى اليه ، ان هذا التناسق وهذا الانسجام بين مبادىء هذه الحضارة وأعمالها ومظاهرها شيء يدهش له الانسان ولا يجد له تأويلا ، وكلما يخوض في الدراسة يزداد حيرة واعجابا ، ويزداد ايمانا وتصديقا ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا(١) » .

بخلاف د الحضارة الانسانية ، فانه يرى أن الغايات هنا متعددة ، والأهداف هنا متنوعة ، والآلهة هنا كثيرة ، أو ليست هناك غاية ولا هدف ، ولا اله على الاطلاق ، كما أنه لا يجد تناسقا في الأفعال ، ولا اتحادا في الغايات ، فما لقيصر لقيصر ، ومالله لله ، بل مالله لقيصر – اذا نظرنا الى الحالة السائدة اليوم .

أما في الحضارة الالهية فالحياة كلها عبادة ، والأرض كلها مسجد ، فلا ترى انسانا في هذه الحضارة الا وهو في

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام 🗗

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٨٢ .

سعى دائب متواصل ، وحنين دائم مستمر لأن يكون أحسن عملا من جميع الناس ، وأن يكون « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا(٢) » •

وهذا هو المبدأ الأول الذي يقوم عليه صرح حضارتنا الالهية، وهو ينفخ في نفوس أبنائها روحا تحترق كالشمعة، وقلبا سليما لا يقر له قرار ، ولا يهدأ له بال ، وعاطفة مؤمنة جياشة لا يغرها الجمال الكاذب والمتاع الذاهب ، وتسيطر هذه الروح على جميع مرافق هذه الحضارة فمن النظام الفردي الى النظام العائلي الى النظام الأسرى ، الى النظام الاجتماعي ، الى النظام الدولى مظاهر متعددة لشيء واحد ، وصور شتى لقسقة واحدة :

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير.

انها حضارة متسقة متزنة ، قد يختلف فيها الاثنان فى منهاجهما وسلوكهما ، وقد يختلفان فى وظائفهما وأعمالهما ، فهذا تاجر وذلك عامل ، وهذا موظف وذلك فلاح ، وهذا حاكم وذلك محكوم ، وكل له حقل خاص ، ووظيفة خاصة ، ولكن الشيء الذي لن يختلف فيه اثنان في هذه الحضارة هو النية من وراء هذه الوظائف والأعمال ، والروح التي تحدوها ، فان

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٦٩ •

هذا الشيء لا تتعدد فيه مسالكهما ولا تتفرق فيه سبلهما أمدا .

المجتمع الرباني : اذا قلنا ان مجتمع الحضارة الالهية مجتمع تعاونًى اشتراكى ، لعدلنا كثيرا عن ألصواب ، ان هذا المجتمع أكثر من اشتراكي وتعاوني وأفضل منه ، وهـــذا المعنى لا يكفى لتصوير روحه كاملا ، ان المجتمع الاشتراكي يقوم على أساس تبادل المنفعة ، بل ان كل مجتمع انساني يقوم على أساس التعاون والاشتراك في العمل ، ولا يستطيع أن يعيش يوما واحدا بغيره ، فان الانسان خلق ضعيفا ، ولا بد لهذا الانسان الضعيف أن يكون له أعوان وأنصسار وأصدقاء ، ولكن المجتمع الرباني له لون خاص ومكانة فربدة بين الحضارات ، انه لا يعتبر الانسان \_ شأن الحضيارات الانسانية الأخرى ـ سلعة للبيع مهما كانت ثمينة أو غالبة ، ولا يحب له أن يعيش على أساس تبادل المنفعة فحسب ، بل انه يهديه الى طريق أفضل ، وهو أن يعيش الانسان في هذا العالم لتعيش رسالته ودعوته التي بعث من أجلها ، وأن يخدم الآخرين ويساعدهم غير طامع في أجر ، ولا حريص على مكافأة « يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ، ان أجرى الا على الذي فطرني أفلا تعقلون(١) » وأن لا يعلق قلبه بمباهج الحياة وزخارفها ، فان أصابته سراء حمد الله ، وان أصابته ضراء استغفر الله ،

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية ١٥ .

وأن يؤمن بأن القدر خيره وشره من الله تعالى ، فلا حاجة الى الاستعانة بمخلوق والاقبال عليه فى أمر من الأمور ، بل ينبغى للجميع أن يتوجهوا الى الله ويثوبوا اليه ، وأن لا يقصروا فى أداء ما عليهم من حقوق وواجبات وأمانات فرضها الله عليهم ، غير طامعين فيما عند الناس فان ما عند الله هو خير وأبقى ، وكان هذا شعار الانبياء دائما ، وشعار أصحابهم من بعدهم .

ان الفرد في هذا المجتمع لا يبر أخاه ، ولا يساعده ، ولا يعنيه كواجب خلقي محض ، يجب على الجميع أن يودوه كاملا وفق ما تفرض عليهم اشتراكية المجتمع ، بل انه يقوم بهذا العمل حرصا على الثواب ،وطلبا للمغفرة ، وطمعا في رضى الله سبحانه ، وفي هذا المعنى يقول الحديث الشريف : « الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » بخلف الفلسفة المادية التي تقول : « ان العبد في عون العبد ما داما متعاونين » وشتان بينهما ، فالنتيجة أن كل فرد في هذا المجتمع يبقى في محاولة مستمرة ، ليسبق أخاه في الخيرات والحسنات ، حتى يستحق ثواب الله ورضاه ، ويستحق حنته التي وعدها الله عباده بالغيب •

اليد العليا خير من اليد السفلى:

لعل هذه الجملة هي خير ما تمثل المجتمع الرباني ، فهي نربي المجتمع على أجمل معاني التضحية والايثار ، وهو مظهر

رائع من مظاهر الحضارة الالهية والمجتمع الرباني ٠

ومعنى اليد العليا أن يؤدى الانسان واجبه ولا يطلب حقه ، وأن يعطى ولا يأخذ ، وأن يعين ولا يستعين ، وأن يعب لأخيه ما يحب لنفسه ، فاذا استقرت هذه المعانى فى مجتمع ، رفعت منه الثورات والضغائن ، وذابت فيه الأحقاد ، وقضى على النفعية والانتهازية وحب الذات الى الأبد ، وهذا هو الشىء الذى لم يوفق اليه المجتمع المادى ، فكله الآن صراع مستمر من أجل الحقوق ، العمال يحبون أن يعملوا قليل ويربحوا كثيرا ، وأصحاب المعامل لا يريدون ذلك ، انهم يحبون أن يكدح العمال والفلاحون ليل نهار مقابل راتب يضئيل لا يكفى لمطالب حاجاتهم ، وهنا ينشأ الصراع ، ثم ينتهى هذا الصراع الى اضرابات ، وتؤدى هذه الإضرابات الى معارك دموية ، تزهق فيها الأرواح ، وتسفك فيها الدماء .

أما فى المجتمع الرباني فالحالة هنا مختلفة تماما ، لأن كل فرد فيه حريص على الانفاق ، حريص على الحير ، حريص على السماح والعفو ، فلا داعى للصراع بين الطبقات ، ولا مبرر للحقد والبغضاء فى النفوس .

« عن أبى ذر قال : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يشترط على أن لا تسئل الناس شيئا ، قلت : نعم • قال : ولا سوطك ان سقط منك حتى تنزل اليه وتأخذه » وهذا الحديث وحده يعيننا في فهم هذا المجتمع ودراسته وتحليله •

وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما نقرأ عنه من أنه كان يزاول جميع أعماله بيده المباركة أكبر دليل على ذلك • والتاريخ الاسلامي حافل بهذه الأمثلة والقصص فنرى أن كل من تذوق حلاوة الايمان ، ودخلت بشاشته في قلبه أفنى نفسه وماله ابتغاءا لوجه الله ، وطمعا في رضاه ، وبالغ في خدمة الناس وايصال النفع اليهم ومعاونتهم بينما لم يرض لنفسه أن يمن عليه أحد ولم يطلب حقه من أحد ، وتمنى لو جمع بين حسنات الجميع ورجع بثواب الجميع .

#### تضحية وايثار:

ان التعاون واجب وطبيعى ولازم للبشرية ، ولكن دراسة الاسلام ودراسة حضارته الالهية تقنع الباحث الحر أن هنا فرقا عظيما بين المجتمعين : الربانى والاشتراكى ، وأن هذا المجتمع لا يشبه المجتمعات القديمة والحديثة أدنى شبه ، وأن له آفاقا لا تشاركه فيها المجتمعات الأخرى .

ففى الأول تضحية وايثار وعفو وسماحة ، سماحة قلب وسماحة يد ، وسباق الى الخير ومكارم أخلاق ، وذلك كله ايمانا واحتسابا .

وفى الثانى سوق للتجارة وتبادل منافع ومصالح ، وتقسيم أرباح ، فاذا قصر أحد في واجبه حدث صراع بين

الأفراد ، وعمت الفوضى ، فلا يلبث هذا التعاون أن يتحول الى تطاحن وعراك ، يكدران صفو الحياة .

فى الأول: الناس يستقبلون تكاليف الحياة ومطالبها باسمين وان لم يجدوا جزاءها فى هذه الدنيا ، لأنهم واثقون بأنهم سينالون جزاءها موفورا فى الدار الآخرة « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة(١) » .

وفى الثانى : الناس لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف

الحياة ومطالبها الا اذا كانت لهم فى ذلك فائدة ملموسة ونفع ظاهر فى هذه الحياة ، ولا يحبون أن يحسنوا الى أحد الا اذا أحسن هو اليهم ، ولا يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا أغنياء ، وذلك لأن حب الذات قد طغى عليهم الى حد جعلهم لا يفرقون بين الشر والحير ، ولا يميزون بين الخبيث والطيب « من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن نجد له وليا مرشدا(١) » .

فاذا وصف أحد المجتمع الاسلامي بأنه مجتمع اشتراكي أو تعاوىي ، فقد أخطأ وأساء الى روح هذا المجتمع وشبهه بشيء لا يرفع قيمته بل ينقصه ، والله بذلك أدخله في صف المجتمعات المدية قديما وحديثا ، التي لا ندرى ان واحدا منها حقق عشر ما حققه المجتمع الاسلامي ، أو أبي بثمرة واحدة من التمار الطيبة التي يتوفر بها هذا المجتمع .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، الآية ٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ١٧ .

الى الله :

واذا كنا أكثر صراحة وبساطة وأكثر دقة ووضوحا قلنا: ان هذه الكلمة الخفيفة على اللسان ، الثقيلة على الميزان هى فى الحقيقة محور نشاط هذا المجتمع ، وكعبة آمالـــه وأحلامه ، وهى التى تنفخ فيه الروح وتبعث فيه النشاط ، وهى حادى الشوق الذى يحــدو هذا المجتمع الى غايته ومقصوده ، ويحبب اليه متاعب السفر ، وآلام الطريــق ، ويجعله ينشد بلسان حاله :

فليتك تحلبو والحياة مريرة

وليتك تحديق واحياه مويوه وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العسالمين خراب

اذا صح منك الود فالكل هين اذا صح منك الود فالكل هين

وكل الذي فوق التراب تراب

ان المثل الفريد لكل فرد في هذا المجتمع أن يكون من عباده الذين ذكرهم الله في كتابه المجيد ، بقوله : « رضى الله عنهم ورضوا عنه ، فهو يبذل ماله ونفسه بلا تردد ولا حساب، ليجمع أكبر مقدار ممكن من الحسنات ، والحسنات لا حد لها ولا نهاية ، وكلما يزداد حسنة يزداد شكرا وحمدا ، وتوبه واستغفارا ، وخشوعا وابتهالا ، ولا يزال يقطع مسافة بعسه مسافة ، ويطوى مرحلة بعد مرحلة ، ويقتحم عقبة بعد عقبة ، الا ويتكرر في أسماعه قول الله تبارك وتعالى « هو الذي خلق

الموت والحياة ، ليبلوكم أيكم أحسن عملا(۱) » « واعبد ربك حتى يابيك اليقين(۱) » و « يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه(۲) » • فتجيش العاطفة في صدره مرة ثانية ، ويواصل رحلته الروحية بنشاط مزيد وأمل جديد ، حتى يسمع هذه البشرى » من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عديه ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديدلا(٤) » « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة(٥) » « يا أيتها النفس المطمئة ارجعى الى ربك راضيه مرضية ، فادخلى في عبادى وادخلى جنتى(١) » •

ان هذه العقيدة الدافئة ، وهذا اليقين الراسخ ، والحب الصادق ، هو أكبر قوة موجهة وأكبر معجزة عرفتها البشرية في عمرها الطويل ، وبهذه القوة الخارقه والمعجزة الكبرى الان وجود حضارينا الاسلامية وحياتها ، وبذلك بان بقاوها واستمرارها ، وبذلك كان نموها وازدهارها ، وبذلك كان الموها وازدهارها ، وبذلك كان الموها وازدهارها ، وبذلك كان في التاريخ ، وبدلك كان والمفارة التي المحلماء والمؤرجين في التاريخ ، ولا غرابه فانها شيء أعز واثمن من التاريخ ، انها من الله واليه ١٠٠ انها ها الحضارة الانهنه » .

<sup>(</sup>۱) سورة الملك <sub>س</sub> ۲ . (۲) سورة الحجر <sub>س</sub> ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق \_ ٦ . (٤) سورة الأحزاب \_ ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة \_ ١١١ • (٦) سورة الفجر \_ ٣٠ •

#### الغرب في ضوء التحليل النفسي

ان دراسة الحياة الغربية بما فيها من متع وزخارف ، وآلام ومخاوف وتحليلها تحليلا نفسيا توصلنا الى نتائج مهمة، لها صله كبيرة بالوضع الانسانى الحاضر والعالم المعاصر ، كما أن فيها دروسا عظيمة للعالم الاسلامى الذى يتهيأ اليوم للوتوب والانطلاق للتعويض عما فاته عبر القرون الماضية المتلاحقة ، وأخذ يبصر نهاره الساطع وراء السحب الداكنة والدخان المتصاعد من الفتن والثورات والتطورات وان لم تتبن معالمه وتباشيره بوضوح •

ان الحياة الغربية ليست وليدة المصادفة ، ولا مفقودة النسب بل انها قامت على تقاليد وأصول ومبادئ وتاريخ ، وانتمت الى الحضارة الرومية وورثتها خلقيا وفكريا ، ولها مقومات ونظريات خاصة ، لا يمكن اهمالها والاعراض عنها ، ونحن في موقف الدراسة النزيهة ، والتحليل النفسي الحالص ان الصراع الطويل بين العلم والدين وبين الكنيسة والبلاط دفع أوربا دفعا قويا الى الأخذ بالأساليب المادية في حياتها بل التفاني فيها ، وظلت هذه النزعة تقوى على مر الأيام ، حتى آل بها الأمر الى ما نراها عليه الآن ، وكان كل

ذلك طبيعيا وواقعا لا محالة ، ولكنها كانت النكبة الأولى والماساة الأولى ، والنكبة الثانية بدأت الآن – بعد أن بلغت أوربا أوج قوتها المادية – وتجلت معالم هذه النكبة بوضوح في الحياة الأوربية اليوم .

كانت النكبة الأولى نكبة لذيذة اذا صبح هذا التعبير، نكبة شاب فج متهور لا يبالى بالاخطار، لقد كان فيها الحرارة والنساط، والتحمس والاندفاع، والآمال والأحلام، كان فيها شوق رجل يريد أن يرتقى الى قمة عالية من الجبل، وهو يتوهم أن فيها معين الحياة الخالدة التي طالما تغنى بها الشعراء في الشرق والغرب، فهو في حنين دائم مستمر، لا يعرف للسهر والتعب معنى، ولا يحسب لهما حسابا، ويندفع اليها اندفاع الهائم أو المفتون، وهذه كانت حالة أوربا تماما طوال هذه الحقبة من الدهر.

ولكنها الآن – وقد بلغت هذه القمة ، وجدتها خرابا بلقعا – تواجه أزمة عاطفية حادة ، لا تستطيع أن تعرف كنهها ، ولا تقدر على التخفيف منها ، انه الشعور بالفراغ الروحى ، انه الملل النفسى أو السآمة النفسية التى اعترتها وطغت على سائر بيئاتها ، فلم تخل منها مدرسة ولا بيت ، وكان كل ذلك طبيعيا وواقعا ، فان الانسان مفطور على الحنين والتطلع الى الهدف أيا ما كان ذلك الهدف ، وهو يحب أن يكون له هدف يجرى نحوه جريا ، ويتلذذ بهذا الجسرى

لمتواصل ، واذا نال هذا الهدف أحب أن يكون له هدف آخر بستهلك قواه ومواهبه وطاقاته وأشواقه ·

ان الحياة الغربية اليوم حياة مريحة « مكيفة ، والانسان الغربى نال كل ما تمنى من قوة مادية ، وعزة قومية ، ومع ذلك فان هنالك آلاما وأوجاعا ، تعانيها كل أسرة وكل بيت في الغرب سواء في أميركا أو في انجلترا ، أو في أي قطر من الإقطار الأوربية •

انهم يبدون لك كأنهم فقدوا شيئا ، ولا يعلمون ما هذا الشيء ؟ ولكنه شيء خطير ، أعقب كل ذلك الخلل والاضطراب ، والقلق والارهاق ، والملل والسآمة ، والفراغ الروحي الرهيب المبيد في الحياة الغربيسة ، وملأتها مخاوف وهواجس من مصيرها ، ولكن هل هي تعرف مصيرها ، كلا ! انها اذا حيرة حيرة صامتة ، استبدت بالحياة الأوربية ، أو مست كل فرد من أفرادها ، من غير أن يعرف من أمرها شيئا .

فما هي آثار هذه الحيرة وتلك السآمة في حياتها ؟

لئن كانت آثار هذه الحيرة والسآمة غامضة نوعا ما قبل أعوام ، فانها أصبحت الآن واضحة جلية ، في جميع مرافق الحياة الأوربية ، نلمسها في كل شهارع ، وفي كل بيت ، ونقرأ أخبارها كل يوم في الصحف ، والجرائد ، وان نمر بها مرا سريعا ، من غير أن نفهم دلالتها ومغزاها العميق •

أفادت الأنباء منذ أيام و أن رجلا في و أستراليا ، ابتلع

ثمانية فيران ، نظير ١٧ فلسا تقريبا ، فقبض عليه البوليسر بتهمتين : تهمة محاولة الانتحار ، وتمهة انقسوة بالحيوان وأجريت عملية جراحية في بطنيه ، فخرجت منه الفيراز المنتة ، .

لئن كان ذلك حادثا واحدا ما استرعى اهتمامنا ، ولم نقف عنده موقف المتأمل الباحث ، ولكن توالى هذه الحوادث وتتابعها بصورة عامة دائمة ، حتى أصبحت ظاهرة قوية من الحياة الأوربية ، وجزءها الذي لا ينفك عنها ، دفعنا على أن نحاول فهم دلالتها المعنوية والوصول الى كنه الحياة الأوربية التي تعانى آلاما وأمراضا اجتماعيسة وخلقية كثيرة من غير سبب ظاهر .

واليك مثالا آخر قد يكون أكثر دلالة وأكثر وضوحا «قام أساتذة جامعة أوربية وعلماؤها بتجربة مثيرة ، فقدد خرجت جماعة مؤلفة من كبار أساتذة الجامعة ، ودخلوا في حديقة وانطلقوا يأكلون الأعشاب والبقول على هيئة الدواب والأنعام ، وقال العلماء : انهم وجدوا لذة كبيرة في هسنه الطريقة الجديدة .

وقرأنا في الجرائد منذ زمن أن رجالا قاموا بمباراة الكلام الفارغ فأخذوا يتكلمون ثلاثة أيام ليلا ونهارا بدون انقطاع حتى تورمت السنتهم ، وأشرفوا على الهلاك ، وآخرون قاموا بمسابقة المشى ، فربطوا بأرجلهم دواليب تنزلق بهم ، فلم يقفوا للحظة واحدة مدة يومين أو ثلاثة ، وذلك رجلل

عا الصحفيين الى حجرته فى احدى المطاعم الأوربية الفاخرة، الساهدة حادث انتحاره، وقال: انه دعاهم ليشاهدوه منتحرا، ثم يسجلوا هذا الحادث الفظيع فى صحفهم بعناوين بارزة .

وهذا يقفز من الطائرة ويقتل نفسه ، ليجرب هــــذا النوع الفريد من الانتحار الذى لم يوفق اليه أحد من الناس حتى الآن ، وذلك ثرى يقف كل ثروته وممتلكاته لكلبـــه الحبيب الوفى بعد وفاته ، وهذا أرستقراطي كبير ذو مكانة مرموقة في المجتمع يبنى بناية شامخة مكيفة لكلابه المدللة ،

ان مثل هذه الظواهر والحوادث تجلت في كل ناحية من نواحي الحياة الأوربية ، وتسربت في أجزائها ، ولو استقصينا ما وقع بالأمس القريب ، ويقع اليوم ، وما يجرى في هوليوود من مهازل لرجعنا بحكايات مضحكة طريفة ، قد لا تصدق ، ولكنه واقع لا ينكر ، وهو طابع الحياة الأوربية الأصيل في الوقت الحاضر .

اذا درسنا تلك الحوادث والظواهر التي ذكرناها آنفا وحللناها رجعنا منها بنتيجة واحدة ، وهي :

الظواهر يبدون فى الظـاهر أنهم أثرياء مترفون متنعمون وللنهم فى الحقيقـة أشقياء غير مسرورين ، مصابون بآلا، وأسقام وأوجاع نفسية وعصبية وروحية ، جعلت حيسانه، جعيما لا يطاق .

انهم جعلوا المجد والشهرة والقوة السياسية والمسادية نصب أعينهم ، فبلغوها وجنوا ثمراتها ، وهنسالك بدأ ذلك الصراع النفسى ، فماذا بعد هذه الحرية العامة والانطلاق التام من قيود الحلق والروح ، الا الحيرة والجنون والضلال .

ونسوق النك مثالا آخر ، وهو يؤيد قولنا أنه لم يبق جزء ، من الحياة الأوربية ، الا وقد تأثر به نه الظاهرة ، واصطبغ بلونها ، وان هذه الحوادث ليست حوادث فجائية ، أتت عفوا ، ومن غير قصد ، بل انها نتيجة تطور داخلي هائل وداء أصيل كامن في النفس ، له جذور عميقة ، في قرارة الحياة الغربية .

خد مسألة الطعام ، ان طريقة المآدب الأوربية المفضلة اليوم أن يأكل فيها الناس قياما ، فعليهم أن يتجولوا في صالة الطعام ويأخذوا لقمة من هنا ولقمة من هناك ، مشيا على الأقدام .

كل ما فى الأمر أن هذا شىء جديد ، وان خالف العقل والصواب ، وان خالف مصلحة الإنسان ، ومنفعته أيضا .

ان الدوافع الأساسية على مثل هذه الأعمسال والظواهر

دوافع متشابهة ٠ فالذي ابتلع الفيران لم يكن في حاجة الى هذه الفلوس القليلة ، بل انما قام بهذا العمل العجيب الكريه ليواجه ــ ولو من غير نتيجة ـ ذلك الفراغ الذي حطم كيانه ، ولما أنه لم يكن يملك أعصـــابا قوية تدفعه على عمل مثل الانتحار ، رضى لنفسه بمثل هذه التفاهة والعبث الفارغ •

والذين قلدوا الدواب والأنعــام في أكل الأعشـــاب والبقول لم يقوموا بها بدافع الفضول أو على سبيل النكتة والسخرية ، انهم أرادوا عزا علميا ومكانة اجتماعية ، فنالوها وأرادوا الدنيـا فتهالكت عليهم ، فاستمتعوا بها ، ولكنهم أحسوا سريعا أنها أخفقت في اعطائهم طمأنينتهم المفقودة ، الطريق المادى ، ولا هدف غير هذا الهدف المادى ، أرادوا أن يجربوا حياة الدواب ويعيشوا في هذا الجو حينا من الدهر ، علهم يجدون ما يبتغون ٠

غارقة ، في اللحم والعظم ، سآمة في كل حركة ونشاط ، وفي كل ما يقومون به من أعمال •

الحياة الغربية حياة ربطت ناصيتها بالآلة الصماء ، فانها \_ مهما ابتليت بها على يديها ، وذاقت منها ألوانا من العذاب ــ مربوطة بها بالسوق والأعناق ، لا ترى الى المناص سببيلاً ، ولا تجد الى الحلاص حيلة ، اذا أخفقت في نوع جربت نوعا آخر من نفس الشيء الى ثالث ورابع وخامس ، دوران لا ينتهى ولا أمل في انتهائه ما دامت لا تعدو أرضا واحدة ، هي أرض المادة والقوة القومية ·

# مقياًس الحضادة في المجتمع الاسلامي

هذه الناطحات للسحاب ، وتلك المباريات للريح ، وهذه الخافقات في السماء ، والسابحات في الماء ، وهسده الأنوار المتلألئة البديعة والألوان الراثعة البهيجة ، وهده الأصوات المحمولة على جناح الأثير ، والصور الحية المتحركة على الشاشة ، وهذا المقعد المريح ، والفراش الوثير ، والطعام اللذيذ ، والزي الأنيق ، وهذه الابتسامة المتكلفة ، والمشية المتبخترة ، وهذه الأجساد العارية الكاسية ، والنزوات الثائرة العاتية ، وهسنده الحرية الكاملة في طريق الشهوات الفتية الجامحة ، ليست « حضارة » انما هي مظهر طبعي ، ومظهر بريء ، ومظهر صادق ، للروح المستورة وراء هذه المظاهر ،

انها ليست حضارة أبدا ، وانها ليست نهضة أبدا ٠

فالعبرة دائما \_ وفى جميع الأحوال والملابسات \_ باليد العاملة من وراء ستار ، وبالروح الآمرة الناهية المتصرفة فى خفاء ومن وراء جدار .

عندنا في الشرق ـ وفي الشرق الاسلامي بوجه أخص ـ خلط والتباس عجيب في مفهوم الحضارة « والنهضة » ان مداركنا لهذه « الحضارة » لا تختلف كثيرا عن مدارك الرجل

الغربى للحضارة ، اننا لم نستطع أن نفرق بين اللب والقشر ، وبين الوجه المستور والوجه المكشوف ، وبين الصورة والحقيقة ، وبين القيم الراسخة في النفس ، الغارقة في الاعماق ، وبين هذه المظاهر المبعثرة على وجه الأرض ، المنتشرة في الافاق .

الحضارة ليست ذرك الكرسى الذي نجلس عبيه والقلم الذي نكتب به ، والاناء الذي نشرب منه الماء ، انما هـــو « الشخص » الذي يستعمل هذا وذاك لغرض خاص وعاطفة خاصة ، وروح لا تنفك عنه لأى لحظة من اللحظات ، فاذا كانت هذه الروح روحا قدسية وروحا طيبة وروحا نظيفة جلس يذكر الله ، وراعى أثناء الشرب أن لا يكون حراما ، وحمده على هذه النعمة ، وشكره على هذا الخير ·

واذا كانت هذه الروح روحا سافلة ، روحا خبيثة ملتصقة بالأرض ، متمرغة في الوحل ، وحال السهوات والنزوات ، جلس لنفسه أو لشيطانه ، وكتب في تشويه الحق وتقوية الضلال ، وشرب من آنية حرام وماء حرام ، وعاد الى اجرامه في محاربة دين الله .

فالحضارة اذا ليست هذه « الأدوات البريئة » التى خلقها الله في خدمة الانسان ، بل انما هي روح تهيمن على هذه التصرفات ، والنية التي تنبعث منها هذه الأعمال ·

« وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » •

ان مقياس الحضارة في المجتمع الاسلامي ، غير مقياسها في المجتمع الجاهلي بجميع صوره وألوانه ، وهذه هي نقطة الفصل ، ونقطة الالتباس أيضا ، الأصل – في المجتمع الاسلامي – هو العبودية لله ، والخضوع أمام شريعته والاتصال به اتصال القلب والروح والتفكير والوجدان ، والجهاد في سبيله بأعز ما يملكه الانسان ، أما هذه الوسائل والأدوات فهو لا يأخذ منها الا بقدر ما يكفي لتحقيق مهمته في هده الحياة ، واعلاء كلمة الله في الأرض ، ولا يأخذ منها الا في حدود معلومة واضحة أذن بها الله .

أما مقياس الحضارة في الغرب فهو أن يأخذ الإنسان كل ما تهوى نفسه من مال ومتاع ونساء بالوجه الشرعي أو غير الشرعي سواء بسواء ، أن هذا المقياس يعتبر السابق في هذا المجال والفائز في هدف المسابقة أسعد انسان على ظهر الأرض ، وبين المقياسين بون شاسع وفرق هائل ولكنه فرق طبيعي بين الاسلام والجاهلية ، في سائر نشاطاتهما وأدوارهما منذ زمن قديم قديم جدا ، أن روح الغرب مادية بحتة ، مظلمة كالحة ، وهي لا تستطيع أن تنتج غير مدف المظاهرة المادية ، أنها عقيمة عن كل نوع من الاهداف السامية ، والأغراض النبيلة ، أنها عاجزة عن أن تنجب الايثار ، والحب ، والحنان ، والايمان ، والانابة ، والتوكل ، والطهارة ، والاخلاص ، والوفاء ، والطاعة ، والولاء ، ولا أي

معنى نبيل كريم عظيم ترتفــع به هامة الانسان في غـابة الحيوانات، ويسمو به على غيره من المخلوقات •

هذه الروح المادية المظلمة هي مقياس « الحضارة » في الغرب ، وأساسها وجوهرها ، ولحمتها وسداها ، وطابعها الدائم الأصيل ، فاذا هي ركزت كل قواها على المادة ، فانها بذلك لم تأت بدعا ، بل انما عملت عملها الطبيعي ، وقامت بدورها المنتظر ، وآتت ثمرها المرتقب •

أما نحن – تلك الأمة التي بعثها الله لتغيير المواذين والمقاييس وتغيير وجه الأرض واتجاه الانسانية – فلا يجوز لنا ولا يجدر بنا أن نقع فريسة هاذا الخلط العجيب بين المقياسين ، وبالتالى بين الحضارتين •

ان استيلاء الغرب العلمى والسياسى أقام ستارا كثيفا دون رؤية الحقائق ، وذر الرماد فى عيوننا ، وفرض علينا مفهومه الخاص عن الحضارة الذى لا يقبله الوحى والشريعة ، والدين الالهى ، فى أى حال من الأحوال .

فحينما يقولون - فى جميع البقاع والأصقاع - عن مجتمع أنه متحضر ، أو عن شعب أنه شعب متحضر ، فانهم لا يريدون بذلك تلك الصفات الإنسانية النبيلة ، والأهداف السمامية ، بل انهم يريدون تضخمه المادى ، ورخاءه الاقتصادى ، وتفوقه العلمى فحسب ، ولو كان ذلك عمل حساب ضمير المجتمع وقلبه وانسانيته ، فأصبح المسلمون

أيضا منذ زمن طويل منذ استيلاء الغرب وفوزه بعرش القيادة ، لا يفهمون من « الحضارة » الا ذلك المعنى الغربي ، وظلوا طوال عشرات السنين يدافعون عن الاسلام دفاع المعتذر الخائف ، ويحاولون أن يبعدوا عنه هذه التهمة المزعومة التى التصقت به ، فانطلقوا بنفس النغمة الغربية ، وعرضوا الاسلام كحضارة من هذه الحضارات المادية ، الأرضية ، السافلة ، وقالوا : ان حضارتنا سبقت الغرب في هذه الأنواع ، وانها أيضا أقامت الحمامات الضخمة ، والينابيع العظيمة المدهشة ، والمباني الهائلة الرائعة ، وشجعت الفنون الجميلة والصورة والرسم والموسيقي ، وقدموا الآثار التاريخية ، أمثال قصر الحمراء في الأندلس ، والتاج محل في الهند ، كنموذج لهذه الحضارة الرائعة الزاهية .

هنالك طبقة من المثقفين وأنصاف المثقفين فى ربوع العالم الاسلامى كله لا تزال تحتضن هذه الفكرة منذ زمان ، وترى فيها السلامة والأمان ، ولكن هذه الفكرة – فى الأصل – فكرة غربية تماما ، تولدت من سوء فهم لمعنى الحضارة ، وسوء تقدير للمنهج الاسلامى ، المستقل الأصيل .

اذا كانت هسنه الأشياء «حضارة » فمعنى ذلك أن الصحابة والسنابعين كانوا غير متحضرين ، وكانوا جهالا قرويين ، و ونعوذ بالله ما أمام بطسارقة الفرس والروم ، وملوكهما وأمرائهما ، ويحلو لى أن أقدم هنسا منظر دخول ربعى بن عامر ، بلاط رستم قبل وقعة القاسية ، فان فيسه

تفسيرا لما نقول ، وتصويرا للموقف الاسلامي ازاء الحضارات المادية قديمها وحديثها ·

«أرسل سعد بن أبى وقاص قبل القاسية ربعى بن عامر رسولا الى رستم ، قائد الجيوش الفارسية وأميرهم ، فدخل عليه ، وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابى والحرير ، وغير ذلك من الأمتعة الثمينة ، وقد جلس على سرير من ذهب ، ودخل ربعى بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة ، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ، وبيضته على رأسه ، قالوا له : ضع سلاحك ، فقال : انى لم آتكم ، وانما فقال رستم : ائذنوا له ، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فقال رستم : ائذنوا له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال : « الله ابتعثنا فخرق عامتها فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحسده ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة ، ومن جور الأديان الى عسدل الاسلام » •

منالك نرى الحضارة الاسلامية واضحة جلية فى موقف ربعى بن عامر فى هذا البلاط وحديثه مع الملك ، ودعوته الى الدين الحق ، وهو يدلنا أن حضارة « النمارق والزرابى » ليست الا بداوة وتأخرا وانحطاطا اذا خلت عن نور الوحى الالهى والهدى السماوى ، وأن المظاهر لا اعتبار لها ، بل ان الاعتبار للروح التى تحدوها •

وقد تسربت موجة من هذه المظاهر عملي مر الزمن في

المجتمع الاسلامى أيضا فحاربها عمر بن عبد العزيز في عهده، وأصلح ما فسد ، وأقام ما اعوج ، وسد هذه الثغرات في حصن المجتمع الاسلامي ومعقله المنيع .

الاسلام لا يعادى نعمة الرخاء والهناء ، وقد قال القرآن:

« قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم

#### ويقول :

« ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك »(٢) • وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما طلب العفو والعافية واليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة،

ولكنها ليست \_ عنده \_ حضارة في ذلك المعنى الخاص الذي يراد به في الغرب والشرق اليوم ، انه لا يعتبر الفقر في المكاسب والمغانم وانوسائل والأدوات تأخرا وانحطاطا ، ولا يعتبر الرخاء المادى « حضارة ومدنية » بل انما العبرة عنده بالروح التي تستر وراء هذا وذاك وتسوقه هنا وهناك ،

وشعاره الوحيد ، أنه لا قديم ولا جديد ، ولا حضارة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية ٧٧ .

ولا بداوة ، ولا تأخر ولا نهضة ، ولا رجعية ولا تقدمية ، بل جاهلية واسلام ، ونور وظلام ·

« فماذا بعد الحق الا الضلال »!

فالمسلم الفقير ، الجاهل ، المجرد من كل شارة ولافتة العاطل من كل زينة ورخاء ، ورواء وبهاء ، متحضر ، ومثقف ، راق اذا حمل في صدره نعمة الايمان ولوعة الحب ، وتربى على تلك المكارم والفضائل التي دعا اليها الاسلام .

فأصبح الشيء الفاصل بين « متحضر » و « متخلف » هو الايمان ومدى تسربه فى القلب ، وسيطرته على النشاط الفكرى والعضوى ، وأصبح مقياس « الحضارة » تلك الفضائل الاسلامية والأهداف السامية التي رأينا مثلها الساخص الحي في المجتمع الاسامي في القرن الأول ، ووجدنا نظائره وأشباهه ، وبعض ملامحه وصوره في الأوفياء لدين الله ، في هذا العصر ، القابضين عليه بين جواذب الحياة واغراءات المجتمع وسوط التعذيب كالقابض على الجمر .

مقياس الحضارة في الاسلام روح وقلب ، ومقياس الحضارة في الغرب حديد وصلب ·

مقياسها في الاسلام مدى ايمان الفرد والجماعة وكيفية جهادها للرسائة التي تحملها ، والدعوة التي تحتضنها ، ومقياسها في الغرب وفي تلاميذ الغرب مدى مادية الفرد

والجمـــاعة ، ومستوى غناها وثروتهـــا ومنطقة نفوذهـا وسيطرتها ، وصلاحية احتلالها واستغلالها .

مقياسها فى الاسلام الايثار وانكار الذات ، ومقياسها فى الغرب الاثرة وتعبد الذات ، مقياسها فى الاسلام البر والمؤاساة ، ومقياسها فى الغرب الأنانية واللامبالاة .

مقياسها في الاسلام قدسية الأهداف ، ونبل الغايات ، ومقياسها في الغرب مادية الأهداف ونفعية الغايات .

مقياسها في الاسلام العلم النافع ، والقلب الحاشع ، ومقياسها في الغرب تضخم المعلومات ووفرة الذخائر ، وتحجر القلب وقسوة الفؤاد .

مقياسها في الاسلام تحقيق خلافة الله في الأرض ، واجراء أحكامه وشرائعه في البشر ، والسير بالانسانية على خط مستقيم نحو هله الحقيقي ومأمنها الأبدى وعيشها السرمدى ، ومقياسها في الغرب تحقيق نزوات الجسد ، والحكم بالطاغوت ، والسلم بالانسانية على خطوط متفرقة نحو أهداف رخيصة ومتعة عاجلة ونعيم زائل ، وسراب خادع ، وسحط الله وعذابه في الأخير ،

مقیاسیها فی الغرب ، الأبیض والأسسود ، والأحمر والأصفر ، والقاصی والدانی ، والقریب والبعید ، والقسوی والضعیف ، والمالك والمملوك ، والغنی والصعلوك ، ومقیاسها

فی الاسلام « کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة ، لا شرقیة ولا غربیه ، یکاد زیتها یضیی ، ولو لم تمسسه الر ، نور علی نور ، یهدی الله لنوره من یشاء »(۱) مقیاسها فی الاسلام « وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان آکرمکم عند الله أتقاکم »(۲) و « لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی » ، مقیاسها فی الاسلام سلمان الفارسی ، وبلال « الحبشی » وصهیب « الرومی » مع أبی بکر، وعمر ، وعثمان ، وعلی رضی الله عنهم أجمعین ن

مقياسها في الغرب حلة فاخرة ونفس فاجرة ،ومقياسها في الاسلام نفس مطمئنة هادئة ، ومظهر نظيف متواضع ، ومقياسها في الغرب البحار والجبال والأنهار والجادل الصغار ، ومقياسها في الاسلام جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار ، ورضوان من الله وما عند الله خير للأبرار .

انه مقياس وممقياس ، فلنقس هذا الانحطاط والتأخر في الخرب الذي يسمونه «حضارة » وهذا الجهل عن الحقائق والأهداف والعمى عن الدار الآخرة والحياة الخالدة ، الذي يسمونه « ثقافة » بهذا المقياس الخالد العادل الصريح الذي

<sup>(</sup>١) النور ، الآية ٣٥ ٠

<sup>(</sup>٢) الحجرات ، الآية ١٣ •

وضعه الاسلام في أيدى المسلمين ائلا يؤخذوا بالمظاهر الكاذبة والشعارات الزائفة ، واللافتات المزورة ، ويكونوا دائما على ثقة واعتزاز بدين الله ومكانتهم في خلق الله ·

« أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ، أولئك في ضيلال مبين »(٣) .

<sup>(</sup>٣) الزمر ، الآية ٢٢ .

### الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة

ان شهادة الكاتب الاسلامي الكبير والمجاهد العظيم سيد قطب ابراهيم شهادة ذات عدة جوانب ، ان فيها خسارة العلم والدعوة ، وخسارة الفكر ، وخسارة الأدب ، وخسارة المعارف ، ولكنها \_ فوق كل هذا \_ خسارة ذلك القلم الثائر القوى ، المتدفق كالينبوع ، الهاطل كالشلال ، الساخر بالآلهة الباطلة ، العامر بالايمان ، القلم الذي زمجر كالعاصفة ، وابتهب كالشعلة ، وتحرق كالشمعة ، وأشرق كالسيف ، وأتت كل هذه الجوانب في وقتها المناسب ، ذلك القلم الذي أمسك به العالم العربي يدافع به عن اسلامه ، ويهجم به على أعدائه ، ويتشرف به بين أقلام أدبائه .

ان قلما هسدا شأنه لم يتحطم ولن يتحطم ، كما أن صوت حسن البنا لم يخمد ولن يخمد ، وسيبقى كلاهما على خط النار ، رغم التهديد والاندار ، يحرسان الفكر الاسلامى والدعوة الاسلامية ، ويحسافظان على خصائصهما عن طريق شعلة الايمان التى استضاءت بها صدور المؤمنين المعذبين .

ووالله لو كانت الدعوة الاسلامية لا تحتمل الشدائد والأزمات ولا تصبر على التعذيب والاضطهاد ، لقضى عليها في

أول يومها وفي مهدها ، يوم عذب بلال بن رباح ، وعمار بن ياسر ، وخباب بن الأرت ، وخبيب ، رضى الله عنهم أجمعين ، وقضى عليها حين ألهب الجلاد ظهر أحمد بن حنبل بسوطه حتى أغمى عليه ، أو قضى عليها اثر شهادة حسن البنا ، وعبد القادر عودة ، انه عدد قليل من أولئك الآلاف المؤلفة من المجاهدين ، الصابرين المعذبين ، الذين يتجمل بهم التاريخ ، وتتجلى بهم كل بقعة من بقاع العالم الاسلامي عربا وعجما ، شرقا وغربا .

ان هذا التعذيب والاعدام وعملية التطهير ، وما يطلقون عليها من أسماء سنة الأنبياء في كل زمان ومكان ، وان هذه الدماء الزكية القانية روت أرض الكنانة كلما أصابها الجدب ، وحافظت على غرس الاسلام كلما أصابه اعصار ، أو أصابته نا،

انها نفخت في قافلة الأحرار والأبطال روحا جديدة ، وعزما أكيدا ، كلما غاب عليها النعاس ودب فيها اليأس ·

ان هذه الدماء ، دماء الشهداء أكدت أننا ما زلنا على العهد ، وأنها « لا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرهم من خذل حتى تقوم الساعة » « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتناا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »(١) .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، ٢ \_ ٣ .

فاذا استشهد هذا القلم وتحطم فى سبيل الله ، فانه أنشأ فوجا من حملة الأقلام يدافعون عن دين الله ، ولا يخافون فى سبيل الله لومة لائم .

انه فتح للشباب طريقا معلوما واضح المعالم ، مشرق السمات والقسمات ، يتابعونه ويسيرون على نهجه في الاصلاح والكفاح ، والصبر والجهاد ، والثبات على المبدأ والثقة بالله وبنصره المبين في الدنيا والدين .

ان هذا القلم أعلن أن الشهادة مرحلة حاسمة لازمة أمام مد الاسلام ، وأن المؤمنين يواجهون في سيرهم كل نوع من الصعوبات والعقبات والاهانات ، والتنكيل ، والتشريد ، والتعديب الوحشى الذى تقسمع منه الجلود ، فعلى كل من يريد أن يقوم للدعوة أن يهب نفسه لله ، « أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة »(١) .

ألا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة!

ان شهادة سيد قطب تحميل وجهين ، فلو كان لمصر لسان أو قلم لافتخرت بهما بابنها اببار الشهيد ، واعتبرت هذه الشهادة مكرمة لها وجزءا من تاريخها وبطولة رائعة من بطولاتها – ولا أنكر ما لمصر الحديثة من فضل في هذا المجال وفي ساحة القتال ، ومن يستطيع أن ينسى ذلك الشياب

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١١١ •

الطاهر النقى الأبى الذى ذهب ضحية أصدقائه فى الزنزانات والمعتقلات أو أراق دمه سخيا قانيا فى أرض البطولات ·

فهنيئا لك يا مصر العزيزة الحبيبة هذه المأثرة الجديدة ، وهنيئا لك هؤلاء الأبطال الذين رفعوا رأس المسلمين بهسندا المثل الرائع للتضحية والفداء والثبات على جادة الحق ، والجهاد الدائم المرير للعقيدة والمبدأ .

هنيئا لك يا مصر هذا الدم الجديد في موكب الشهداء ، وأعتقد أنك تعتزين بهذه الشهادة رغم ما تتجرعين من مرارة الحسارة وتتكرمين بهذ التضحية والبطولة ،. رغم ألم الندامة، فاننا نعرف حرج موقفك ودقة مسئوليتك .

هنیئـــا لك یا مصر أحرارك وأبطــالك الذین دامت محنتهم ، وطال لیلهم ، وانتقلوا من اضطهاد الى اضطهاد ، ومن شوك الى قتاد ، واعتادوا التعذیب والاهانات ، حتى صار لدیهم شیئا عادیا مالوفا .

هنينًا لك هذه الخمسون ألفا في الزنزانات لم يتزعزع واحد منهم رغم الاغراء والتهديد ، ورغم الهمجية التي تقشعر منها الجلود ويتندى لها جبين الحياء ، ولم يطلب أى واحد منهم عفوا ولم ينقض ميثاقا « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا »(١) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ، ٢٣ .

فلئن انتقدوك وعابوا عليك هـنه القسوة النادرة ، والمذابح البشرية الهـائلة ، أثنوا عليك وحيوا فيك قوة احتمالك وصلابة عودك ، وثقتك وايمانك ، ولئن أخذوا عليك رضاك بالذل وقبولك الضيم وخضوعك للعدوان ، واستسلامك لكل سلطان ، على اختلاف الآزياء والالوان أعجبوا بك ورحبوا فيك هذه البطولات الرائعة النادرة ، وهذه المواقف التاريخية تحت قنابل الرصاصات ، وأنواع غريبة من التعذيب الجسدى والروحى ، الذي يخرج به الانسان من طوره ويفقد رشده وصوابه .

انك يا مصر تجتازين الآن مرحلة ذكرها القرآن في قصة موسى عليه السلام ، فقال : « فلما تراءى الجمعان ، قال أصحاب موسى انا لمدركون ، قال : كلا أن معى ربى سيهدين »(٢) ، فلا تخافى من كثرة الجنود ومتابعة رجال المخابرات ، وقسوة رجال الاضطهاد ، ومهازل محكمة الآمن العليا ، ودعاية الصحافة الرخيصة الفساجرة المحترفة التي هتكت كل القيم والمبادىء الانسسانية ، وتعرت عن سائر اعتباراتها الحلقية ومسئولياتها الصحفية ، فكل ذلك تفسير انا لمدركون » وتصوير دقيق معجز لتلك الحسوادث التي وقعت على أرضك وتحت سمعك وبصرك ، فاستمدى لمواجهة وقعت على أرضك وتحت سمعك وبصرك ، فاستمدى لمواجهة هذا الوقت العصيب بنور النبوة وفراستها الصادقة ، وتقتها

 <sup>(</sup>٢) الشعراء ، الآية \_ ٦١ – ٦٢ •

بالله ، ثقة لا تقاس ولا توزن بالعقل المادى المحدود ، وذلك ما تجلى فى قول موسى عليه السلام ، اذ قال : « كلا ، ان معى ربى سيهدين » .

وبعد ، فما كتبت شيئا عن سيد قطب وان كان سيد قطب هو الذي أفاض علينا به السطور ، ودفعنا على تسجيل بعض ما تجيش به الصدور من مقت وتذمر ، وحب وتقدير ،ويأس قاتل مرير ، وأمل مشرق منير ، فاذا صرفنا وجوهنا تلقاء جنود فرعون ورأينا طغيانه وعدوانه ، وجولته وصولته ، وذخائره وأسلحته ، قينا : « انا لمدركون » واذا صرفنا وجوهنا الى قدرة الله وآياته في الأرض والسماء ووعده لعباده ، المؤمنين الصابرين ، المخلصين المجاهدين ، تمثلنا بقول موسى عليه السلام : « كلا ان معى ربى سيهدين » .

# نچم تالق ثم هوی الدکتور مصطفی السباعی ۲۰۰۰ اسس

ذلك الاسم العذب الجميل الذي كان يحلو لنا أن نسمعه و نتحدث عنه في مختلف أجزاء وطننا الاسلامي الكبير ، الاسم الذي كنا نعتز به ، لا في سوريا فحسب ، بل في العسالم العربي والاسلامي كله ، الاسم الذي كان يهابه المستشرقون والمستعمرون على السواء لعلمه الغزير وجرأته الأدبية .

الاسم الذي كان يحتل مكانا رفيعا عاليا حبيبا في النفوس بعد الامام الشهيد حسن البنا ، هاذا الاسم الذي تأتق في سماء العالم الاسلامي برهة سعيدة من الزمن ، ثم محى من صفحة الوجود ، وسجل في عالم الخلود ، لقد سقط الجندي الثائر في المعركة ، وهو يقاتل في سبيل الله ويدافع عن دين الله ، سقط وعلى هامته وسام العز ، وعلى جبينة ضياء الايمان ، وعلى شفته بسمة الرضا ، وفي عينه بريق الامل ، أمل الغد المرتقب وابيوم المشهود .

الدكتور مصطفى السباعى كأن بلا نزاع ب من أساتذة الحركة الاسبلامية العالمية ، ومن صفوة الدعاة والمرشدين والعلماء من الطراز الأول ، وهو الذي جمع بين

الايمان العميق بالمبدأ ، والفهم العميق بروحه ، والعلم العميق بدقائقه وأسراره ، والقلم السلسال اللبق ، واللسان العذب الذلق للتعبير عنه على صفحات المجلة ومنبر المسجد وممنصة الجامعة ومسرح السسياسة على السواء ، من غير تهريج أو دعاية ، ومن غير اشفاق أو وجل ، وهي ميزات ومواهب قلما تجتمع في رجل واحد ، الا ما شاء ربك .

الدكتور مصطفى السباعى اسم معروف فى الأوساط العلمية والدينية فى الهند وباكســـتان ، واسم محبوب فى الحركات الاسلامية هناك ، وذلك للمقالات القوية الممتعة التى كانت تنشر له فى الصحف الاسلامية مترجمة ، أو لمؤلفاته التى نقلت بعضها الى اللغة الأردية ، وكان لمقالاته « عن السنة ومكانتها فى التشريع » تأثير قوى ودور فعال فى دحض الموجات الفكرية الهدامة التى كانت تهدد باكستان وتتحدى العنصر الاسلامى فى هذه البلاد ، وذلك عدا مقالاته الأخرى فى مختلف الموضوعات الاسلامية التى كانت تنشرها الصحف الاسلامية السيارة فى البلدين ،

أما دوره ككاتب ، ومؤلف ، وباحث ، وخطيب ، فحدث عن البحر ولا حرج ·

فالبيت يعرفه والحل والحرم .

ان أيما رجل تتنوع قواه ومواهبه في مختلف المجالات الفكرية والعلمية ، أو يشتغل بتنظيم جماعة وادارة مؤسسة ،

أو يشتغل بالدعوة والحطابة ، لا يستطيع أن يركز همه فى التأليف والبحث والدراسة ، أو يأتى فيه بشىء جديد رائع ، ويقوم فى هذا المجال بدور يذكر ، وخدمة تشكر ، أو يسد فراغا ، ويملأ مكانا شاغرا ، ولكن الدكتور مصطفى السباعى كذب هذا الحيال ، ومؤلفاته كلها تشهد بذلك وتدل عسلى دراسة واسعة ، وتفكير طويل ، واستنباط رائع ، واجتهاد سليم ، ورزانة علمية ، لا تخلو منها حتى مقالاته .

وشرح « قانون الأحوال الشخصية » و « اشتراكية الاسلام » و « المرأة بين الفقه والقانون » و « السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » برهان ساطع على روحه العلمية ، ونظرته العميقة ، ودراسته الواسعة ، رغم حياته المليئة بالصخب والضجج ، والسرعة المذهلة ، والأشغال المتلاحقة ، والمواعيد المتلاصيقة ، وزيارات واجتماعات ، وأحاديث ورحلات ، في داخل البلاد وخارجها ، واشراف عملى تنظيم الاخوان وسيره على الوضع المقبول .

أما كتاب « اشتراكية الاسلام » فهو من روائع الكتب الاسلامية التى أبفت فى الموضوع فى العصر الحديث ، ونال عبيه المونف اجائزة التشجيعية ، وقالت فيه اللجنة المؤلفة من كبار فقهاء الشريعة فى القاهرة ودمشق « انه يتميز بتصيل التفكير الاشتراكى من الناحية الفقهيه واختيار النصوص الصريحة من الكتاب والسنة وآراء ابفقهاء وتفسيرها تفسيرا علميا من غير تكلف ولا تعسف فى التأويل •

كما أن شرح قانون الأحوال الشخصية يعتبر موسوعة علمية في موضوعه ، ومرجعا ومادة للتدريس والبحث والكتابة ، عدا مؤلفاته الأخرى الممتعة الشيقة ، وكل من ينظر في كتبه يظن أن مؤلفها باحث بحت لا شأن له بأى شيء آخر ، وقد وضع فيها عصارة أفكاره ، وركز فيها كل مواهبه وجهوده ، وأذكر أنني قرأت كتابه (« اشتراكية الاسلام » و(« من روائع حضارتنا » فوجدت في هسذين الكتابين لذة البحث العلمي ، والحصافة الفكرية واشراق الروح المؤمنة ، فتركت في نفسي أثرا ناعما جميلا ألمسه كلما أذكر السباعي وأذكر جهوده في سبيل العلم والدين .

أما حذقه الكتابة الصحفية وتنساوله الموضوعات الاجتماعية والسياسية فاسال عن ذلك مجلة «حضارة الاسلام» الغراء، فهي من أروع المجلات الاسلامية في ها الزمن الذي تضاءلت فيه المجلات الاسلامية، واستمع الى أحاديثه في الاذاعة، أو اقرأه في كتاب «من أخلاقنا الاجتماعية » فبذلك تطلع على أسلوبه الصحفي والاذاعي، وكلها تنم عن لباقة الحديث، وعمق الموضوع وموضوعية السحث،

وأنظر كذلك الى بحوثه فى « السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى » وقد نال الكتاب اعجاب الباحثين فى الهند وفى باكستان ، وترجم الى اللغنة الأردية ، وانتقى الدكتور مصطفى السباعى بأعلام المستشرقين ، واختلط معهم

فى زيارته لأوربا عام ١٩٥٦ م ، وكانت له معهم جـولات ومواقف ومناقشات برز فيه كعملاق بين الأقزام ، أو مدرس بين الطلبة الصغار ، وهو ليس تهويلا منى أو مبالغة ، فقـد ظل المستشرقون يخافون منه ، لأنه فضـحهم فى الطريق ، وأمام الناس عدة مرات ، تعمد السباعى فى هـنه الرحلة مطاردة هؤلاء فقابل أكثرهم ، أمثال « اندرسون » و «آربرى» والمستشرق اليهودى المعروف « شاخت » به «ليدن» (هولندا) وكثيرا غيرهم ، وزار الجامعات العلمية الكبرى ، وقابل رؤساء الاقسام العربية والاسلامية ، وكان له به « شاخت » المذكور آنفا قصة طريفة حكاها فى مجلة « حضارة الاسلام » وقال :

« في جامعة « ليدن » ب «هولندا» اجتمعت بالمستشرق الالماني اليهودي « شاخت » ب وهو الذي يحمل في عصرنا هذا رسالة « جولد تسيهر » في الدس على الاسلام ، والكيد له ، وتشويه حقائقه ب وباحثته طويلا في أخطاء « جولد تسيهر » وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا ، فأنكر ذلك أول الأمر ، فضربت له مثلا واحدا مما كتبه « جولد تسيهر » في تاريخ السنة ، فاستغرب ذلك ، ثم راجع كتاب « جولد تسيهر » وكنا نجلس في مكتبته الخاصة ، وقال : معك الحق ، ان « جولد تسيهر » أخطأ هنا ، قلت له : مل هو مجرد خطأ ؟ فاحتد وقال : لماذا تسيئون به الظن ؟ فانتقلت الى بحث تحليله لموقف الزهري من عبد الملك بن مروان ، وذكرت له من الحقائق التاريخية ما ينفي ما زعمه « جولد تسيهر » وبعد مناقشته في هذا الموضوع قال : وهذا « جولد تسيهر » وبعد مناقشته في هذا الموضوع قال : وهذا

خطأ أيضًا من « جولد تسيهر » ألا يخطىء العلماء ؟ قلت له : ان « جولد تسيهر » هو مؤسسس المدرسة الاستشراقية التي تبنى حكمها في التشريع الإسلامي على وقائع التاريخ نفسه ، فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهرى ؟ وكيف جاز له أن يحكم على الزهرى بأنه وضع حديث فضل المسجد الأقصى ارضاء لعبد الملك ضد ابن الزبير ، مع أن الزهرى لم يلق عبد الملك الا بعد سبع سنوات من مقتــل أبئ الزبير ؟ وهنا اصفر وجه « شاخت ، وأخذ يفركِ يدا بيد ، وبدا عليه الغضب والاضطراب ، فأنهيت الحديث معه بأن قلت له : لقد كانت مثل هذه الأخطاء كما تسميها أنت تشتهر في القرن الماضي ، ويتناقلها مستشرق منكم عن الآخر على أنها حقائق علمية ، قبل أن نقرأ ـ نحن المسنهمين ـ تلك المؤلفات الا بعد موت مؤلفيها ، أما الآن فأرجو أن تسمعوا منا ملاحظتنا على « أخطائكم » لتصححوها في حياتكم قبل أن تتقرر كحقائق علمية ،

وبالجملة فكل ما كتب عن المستشرقين ومكائدهم شيء هام خطير ، وجدير بالبحث والدراسة والمتابعة والاطلاع ، أما عن خطابته فقد كان خطيبا بالطبع وبالسليقة ومن أفذاذ الخطباء في العالم العربي ، وقد سمي « خطيبا هائلا ، في سوريا عن جدارة وحق ، فهو يملك عنان الجمهور ، ويستولى على مشاعر الناس وأحاسيسهم بصوته الرخيم القوى وحديثه الحماسي المتزن في وقت واحد ، ويبرز على أقرائه في المجالس والنوادي والحفلات ،

ودور السباعى فى انشاء كلية الشريعة عام ١٩٥٤ م رجهوده فى هذا المضمار تضيف الى مآثره وحسناته وقد كرس عليها جهوده أخيرا ، وبقى عميد هذه الكلية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط مدة أربع سلوات ، وكانت مدة حافلة بالأعمال والحدمات ، وبقى رئيس قسم الفقه الاسلامى فيها الى آخر عهده .

وثم ناحية أخرى تسمو بمكان مصطفى السباعي على كثير من العلماء والخطباء والدعاة ، وتدخله في صف المجاهدين الأبطال ، وهو جهاده الرائع في معركة فلسطين مع الاخــوان المسلمين ، وقد سبق في هذا الأمر على كثير من أخـــوانه وأقرانه ، وكانت بداية ذلك في أواسط الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٢ أو ١٩٤٣ م ، اذ عاهد مع نسر الخطيب أن يعلن صوت النذير والايقاظ ويبدأ بالجهاد ، وألقى أول محاضرة عن فلسطين في مقر الاخوان ، وقام بجولة للمدن السورية كيها يشرح للجماهير خطورة الوضع ، وخاض في المعـــركة سائر المعارك التبي خاضتها كتأثب الاخوان ، ويذكر منهــــا معركة الحي اليهودي ، ومعركة القدس الكبري ، وقد أظهر فيها المجاهدون من البطولات ما يعجز عنه الوصف ، فقــــد كانوا يتقدمون لنسف الحي اليهودي بيتا بيتا بأيديهم الرشاشات ، والقنابل كان يقذفها اليهـــود عليهم من نوافذ البيوت •

وقد أثبت السباعى بذلك أنه يملك السيف والقلم ، وله فى كل منهما جولة وصولة ، ومواقف وبطولات ، ودرس عبرة لمن يأتى بعده من الدعاة والعاملين .

ان الدكتور مصطفى السباعى قدم بنا مثلا رائعا للكاتب الاسلامى والداعية الاسلامى والمجاهد الاسلامى ، وعرض علينا – عمليا – كيف أحاط بالجهات المختلفة ، وكيف حافظ على الاتران بينهما ، وكيف استقام على الطريقة ، وصمد فى وجه الاعاصير والزلازل الفكرية والسياسية ، التى اشـــتدت فى عهده ، والتى لا تزال فى أوجها وقوتها ، والتى سوف تحتاج فى المستقبل الى كثير من أمثال مصطفى السباعى فى مختلف الطروف والمناسبات ،

وبعد فهذه سطور عاجلة لا تصور واقعه الغنى ولا تمثل حياته العسامرة الحسبة ، وانما هي كلمة أمسلاها الحب ، والاحلاص ، والوفاء للراحل الكريم ، والفقيد العظيم ·

رحم الله مصطفی الســـباعی وجزاه عن الســـلمین فی مشارق الأرض ومغاربها ، أحسن ما يجزی عباده المخنصین والصادقین ۰

وانا لله وانا اليه راجعون •

### الشبعوب تعيش بالرسالة لا بالمال

ان الشعوب - دائما - فى حاجة الى دعوة ورسالة تبناها وتتحمس لها وتتفانى فى سبيلها ، وهى فى ابان نهضتها وفى صعودها أحوج الى مثل هذه الدعوة ، التى تعمل - بخفاء - وراء كل هنة المواهب والطاقات والمؤهلات ، والعجائب والمعجزات التى تصنعها أمة ويقوم بها شعب ، انما تملى ارادتها على المال وعنلى رجال الأموال ، وعلى الجبال الراسيات .

ان أى شعب من شعوب العالم لا يخلو من رسالة أو هدف ، وقد يكون هذا الهدف هدف الاستعلاء على الأرض ، وقد يكون هدف القومية ، وهدف الاشتراكية والشيوعية ، والاستعمار والاحتلال ، والعبث بالشعوب الفقيرة المستضعفة، ولكنه على كل حال هدف واضح محدد ، مشرق السمات والمعالم ، لا غموض فيه ولا التواء ، هدف يثير قوى هذه الشعوب ويستغل طاقاتها ، ويستنفد مواهبها ، وكل ذلك دليل على أن هذه الشعوب لا تستطيع أن تعيش للويلا من غير رسالة ، ولا تستطيع أن تصمد أمام العواصف من غير رسالة ، ولا تستطيع أن تصمد أمام العواصف والتيارات ، وتواجه الأحداث والتقلبات الا بالدعوات والرسالات ،

هذا هو شأن الأمم والشعوب التي ليس لها نصيب في الدنيا والآخرة ، والتي أذلت نفسها ، وأضاعت جوهرها وفقدت قلادتها ووسام عزها وشرفها بين متاع الدنيا العاجل، وحطامها الفاني برأما الأمة الاسلامية التي ابتعثها الله لتخرج الناس من الظلمات الى النور ، ومن عبادة العباد الى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا الى سعتها ، فهي أولى بأن تحمل رسالة وتتقلد دعوة وترفع راية .

ان الدور الذي تمر به الشعوب الاسلامية والشعوب العربية الاسلامية بوجه خاص يحتم علينا أن نفهم قيمة الرسالة وأهميتها في حياة الشعوب ، لا سيما في حياة هذه الأمة ، وذلك لان عدم معرفتها أو الحط من شأنها تجعل هذه الشعوب فريسة المال ، والى ذلك أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال : ولا أخشى عليكم الفقر ، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ، فتهلككم كما أهلكتهم ، أو كما قال عليه السلام .

ان المسال مهما تضخم وتكدس ، ومهما شساع وانتشر لا يغنى عن ذلك الفراغ المعنوى الروحى الفكرى ، الذى يقع بفقدان الدعسوة ، انه لا يغنى عن القلب وآفاقه ، والفكر وفسيحاته ، والضمير وتأملاته ، والحب وبطولاته ، انه لا يغنى عما وراء المسسساهد المحسوس ، والواقسع الملموس ، انه لا يستطيع أن ينظر ما وراء المعسدة والشهوة ، أو القسوة والسيطرة .

انه لا يستطيع أبدا ، أن يحسل محل الفكر الدقيق الحصيف ويعوض عن الرأى السديد ، والجرأة والشجاعة ، والبطولة والاقدام ، انه يبنى صرحه الشامخ الجميل على الرمل يخاف عليه في كل لحظة ، وتهدمه كل هزة .

المال لا يجبر كل كسر ، ولا يسد كل عوز ، ولا يملأ كل فراغ ، انه يجول ويصول في مجال ضيق محدود ، هو مجال أسباب الرخاء والراحة والهناء ، والغذاء والكساء ، والعلاج والدواء ، أما مجال القياد ةالفكرية والسياسية ، أما مكان العزة تحت الشمس ، أما مكان التوجيه والارشاد ، ومكان التكوين والاصلاح والبناء ، فهو غير مجال المسال ، فهنالك لا تنفع الا العساطفة والقلب ، والدعوة والرسالة ، والهدف والغاية ، والفكر والتأمل ، والتصميم والعمل .

المال أساسه الدعوة ، وقوته الرسالة ، وهو يستطيع أن يفعل الكثير ويأتى بالمدهش العجيب ، اذا عجن بالدعوة ، ومزج بالرسالة ، وزكى بالاهداف الصالحة ، والدوافع الحيرة « ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون »(١) •

هذا هو المال المزكى ، المال المطهر ، المال المقبول عنه الله ، ان هذا النوع من المال ـ وحده ـ يقدر على انشاء جيل جديد قوى متماسك ، يملك جميع أسباب القوة ، ويستطيع

۱۱) سورة المطففين ۲۷ ـ ۲۸ ۰

أن يصمد بفضل هذه الدعوة والرسالة أمام الحوادث ، ان هذا المال لا يلهو به اللاهون ، ولا يعبث به العابثون ، لانه أمانة الله في أعناقهم ، ان كل ما يبنيه هذا المال يدوم أساسه ، ويطول عمره ، ويصلب عوده ، تحلو ثماره ، لأنه قام على أساس متين من الايمان والعقيدة ، وعاش تحت ظلال الايمان والقرآن « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم »(٢) « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه »(٣) .

هذه الدعوة والرسالة هي حلم الأمة العربية المنشود ، وهي الماء الزلال الذي اشتدت اليه حاجتهـــا وبه يشفي غليلها .

ان شعوبنا العربية وأخص منها المملكة السعودية وامارات الخليج العربي لا تفتقد شيئا ، ولا تحتاج الى شيء بمثل ما تحتاج الى دعوة مؤمنة صافية ، حية نامية ، تبطل ما صنعوا ، وما زيفوا ، وما أتوا به من شعارات كاذبة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ، ان الدعوة التي تتحكم في المال وتتصرف في الأسباب ، والدعوة التي تتحكم في العقول والنفوس ، وتغزو القلوب وتسرى في الشبباب والنشء الجديد ، كما يسرى الكهرباء في الأسلاك ، أو الصهباء في العروق ، الدعوة الاسلامية الكريمة ، الخالدة المنقدة التي

<sup>(</sup>٢) النور ٣٣٠

۲ – الحدید – ۲ (۳)

تفدى بالمهج والأرواح والدموع والدماء ، الدعوة التي يطير بها الانسان شوقا ، ويهتز بها طربا ويتفاني في سبيلها ايمانا وحنانا وحبا وهياما ، الدعوة التي يعيش فيها الانسان، في غدوه ورواحه ، وليله ونهاره ، فلا يتحرر عنها في لحظة من لحظاته ، أو يقدم لها على أقل تقدير \_ شيئا من التضحية والفداء كما ضحى الناس براحتهم وهنائهم من أجل أهداف مادية حقيرة تافهة لا خلاق لها في الدنيا والآخرة ،

هذه الدعوة هي طريق الخيلاص الوحيد من عيذاب العبودية والذل والهوان ، والفرقة والانقسام ، الذي تعانيه هذه الشعوب العظيمة المؤمنة منذ زمن طويل •

فهل من مجيب ؟

## أرادوها جنة فانقلبت جحيما

انها قصة أمريكا ، أمريكا التعسة البائسة المنكوبة ، التي يعتبرها البسطاء وأهل الهوى في شرقنا الاسلامي جنة في أرض الله •

والأرض تأبى أن تقبل هذه الشجرة الخبيثة ، وترضى بهذه النفذالة والاستفاف ، والهبوط والتمرغ في وحسل الشهوات وحمأة الرذيلة على ظهرها لولا حكمة الله ومشيئته البالغة « أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا »(١) •

انها أمريكا السآمة والقلق ، أمريكا الجشع والطمع والأنانية والأثرة ، أمريكا الجنون والانتحار ، والخمر والقمار • أمريكا التي لا مكان فيها لصلة القرابة والرحم ، ووشائج اللحم والدم ، ولا اعتبار فيها لتلك النزعة الانسانية ، والحب الطاهر المستور في الصدور الذي يخفف آلام الحياة ويهون متاعبها وهمومها ومشكلاتها ، ويمسح ثقلها وكآبتها •

أمريكا ، التي لا كرامة فيهـا للعجائز والأمهـــات ،

<sup>(</sup>١) الطلاق ، الآية \_ ٣ .

والآباء والأجداد ، والفقراء والضـــعفاء ، لأنهم تجردوا عن « القوة والمال » الذين لا اله لها غيرهما ·

ان القوة وحدها هى القوة الجسمية ، وقوة الشهوة ، وقوة القتل والنهب ، وقوة الابادة والتدمير ، هى الاله الأكبر الوحيد ، الذى يخضع له رأس كــل أمريكي \_ ولو ادعى بالمسيحية \_ تقديسا واجلالا ، فاذا تجرد انسان \_ لسبب طبيعى أو عضوى \_ عن هذه القوة لم يبق انسانا فى نظر الامريكي ، وأصبح وزرا وعبئا ثقيلا على عائلته ، ومجتمعه ، وشعبه ، يحاول أن يتخلص منه فى أقرب فرصة ، المولة تهمله ، والشعب ينبذه ، والعائلة تقسوا عليه ، حتى أن أولاده وأفلاذ كبده يتبرمون منه ، ويثورون عليه ، ويتمنون موته بل يقتلونه بعض الأحيان ،

لاذا ؟

لأنه أصبح هرما ، أو أصبح فقيرا ، أو صار مريضا ، لا يقدر على الكسب والانتاج •

حتى أن هؤلاء الذين يضحون بالأنفس والأرواح فى سبيل الوطن ويفقدون أعضاءهم أو يصيبهم أذى جسدى لا يحتملهم الأزواج والأبناء ، ولا تقبلهم العائلات الأمريكية، لأنهم ينغصون عليها صفو العيش ، ويشاركونها فى الحياة من غير سهمهم فى الكسب والانتاج •

الحياة في أمريكا \_ يا أهل الشرق \_ ليست كما

نتصورها فى بلادنا الفقيرة الضعيفة ، انهـا لا تمت الى السعادة بصلة ، ولم تذق طعمها يوما من الأيام ، لقد أرادوها جنة فانقلبت جحيما ، وعذابا أليما ، أروادها حرية كاملة وانطلاقة واسعة ، فراحت عبودية خانعة ورقا مطلقا دائما .

ان قصة أمريكا ، قصة ذات فنون وشجون ، وسوف لا أطيل عليكم بذكر مشاكلها حول تلك الحياة الحرة المنطلقة عن كل قيد ، أو تلك الجمادات الحية التي يسمونها الآدمين، وتلك المستشفيات الغاصة بالمجانين ، أو نوادى العسراة المتفننين ، ولا أحدثكم عن متاعبها في « فيتنام » أو عن سباقها الرهيب في مجال الأقمار والصواريخ ، ولا أذكر عبثها بالمرأة وتجريدها عن كل معنى انساني نبيل ، ولكن أحدثكم عن مكانة العجائز والشيوخ في المجتمع الأمريكي ، ففي ذلك كفاية ،

ان من عذاب الله لأهل أمريكا ، ومن نقمته وسخطه عليهم ، أنه نزع ما في صدورهم من حب الآباء للأبناء ، أو حب الأبناء للآباء ، وحب البنات للأمهات وبالعكس ، ونظرة عابرة طائرة على هذه البلاد تهزنا لهول المنظر وبساعة الوضع ، والوقاحة البشرية ، التي أصبحت في أمريكا عادة شائعة متبعة ، وتقليدا يتوارثه الأجيال ، ولا نملك في هذا المكان الا أن نقف خاضعين خاشعين أمام الجيلل الالهي ، وقدرته البالغة وعلمه المحيط :

« ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العـذاب الأكبر لعلهم يرجعون ١٥٠) •

العجائز والشيوخ في المجتمع الأمريكي هم أحط قدرا وأصغر شأنا من أى مخلوق آخر حتى القطط والكلاب ، فلا تستطيع عائلة أمريكية أن تتحمل هــــذا العـــذاب الأليم وتشاركهم في حياتهم العادية والروتين اليومي فضلا عن اكرامهم واسداء الحير اليهم •

ان ما ينفقه الأمريكيون على دواجنهم وعلى كلابهم (بوجه خاص) قد يكفى \_ بعضه \_ للعناية بعجائزهم وشيوخهم والبر بهم ، ولكن المشكلة ليست مشكلة المال انما هي مشكلة الدافع ، مشكلة القلب ، القلب المادى النفعي ، المتحجر ، القاسى ، القلب الصناعي ، الذي سدت عليه منافذ العاطفة النبيلة ، والدوافع الصالحة ، والأهداف الكريمة ، والمثل العليا ، القلب الاني نشأ في « مجتمع الحنزير والكلب » فشبت على حبهما ، وقامت بينهما ألفة ومودة ورحمة ، وتخطت حدود القياس والعقل السليم ، انهم يوصون لكلابهم بمبالغ باهظة ، بينما لا يرضون لهؤلاء العجائز والشيوخ عيشا هادئا في منازلهم ، ولا ذنب لهم الا وأنهم عجزوا عن العمل والانتاج ، وفقدوا الصحة والشباب ، وأصبحوا عالة على أبنانهم « الاشراف » •

<sup>(</sup>١) السجدة ، الآية ٢١ •

ان هذا الجانب أظلم الجوانب وأبشعها في هذا المجتمع السافل الساقط الذي يسمونه عندنا في الشرق المغلوب على أمره « مجتمع الحرية والتقدم والانطلاق والعسالم الحر » ويتمنون رؤيته والتمتع بمباهجه ولو مرة في العمر •

واليك ما حدثت به جريدة لائف (Life) الــــذائعة الصيت ، وكفى شهادة واعترافا بالأمر الواقع :

انها كتبت تحت عنوان « مشكلة الشيخوخة عند العجائز ، أن أمريكا تعانى اليوم مشكلة دقيقة استعصت عليها معالجتها ، انها مشكلة الشيوخ والعجائز ، فقد زاد عددهم فى هذه العقود الأخيرة ، الى ١٢ مليون نسمة ، انهم نيفوا على ٦٠ عاما ويملكون حق التصويت ، واقترح البعض أن تقدم اليهم الدولة المعونة الطبية مجانا ، ولكن اتحداد الأطباء عارض هذا الاقتراح أشد المعارضة ، انها مشكلة تعانى منها انجلترا والنرويج ، والسويد ، والدنمارك ، وألمانيا ، واليابان أيضا ، انها دعت هذه المشكلة بـ

old age problem وترید حلها بانشاء دور nursing homes الرعایا

ونشرت الجريدة بعض صور تدل على الوضع القاسى الشديد الذي يعيش فيه هؤلاء البؤساء « الأموات الأحياء » فيها صورة لاحدى المستشفيات العقلية mental institutions فيها عدد من المريضات الناعسات جلست فيها عدد من المريضات الناعسات وقد وضعن رؤوسهن على ركبهن ، ونثرن شعورهن على

کواهلهن ، تذمرا وأسی ، وبمقربة منهن نساء یزاولن حرکة ریاضیة بذراعهن فی حرکة یومیة معهودة •

وصورة لعجوز في المستشفى ارتمت على فراش تحملق في الجو في صمت مطبق وليس عندها أحد •

وهناك صورة أخرى لعجوز نيفت على السبعين ، انها فقدت اتزانها من شدة الوحدة ووحشتها والعزلة التى لم تطقها ، جلس بجوارها عالم من علماء النفس يدلى اليهب بعض الأسئلة في هذ الشأن ، وفي صورة أخسرى نراها جالسة في حجرة للبحث عن وظيفة في دار من دور الاقامة وقد وضعت يمينها على يسارها ، وعلى وجهها سحابة من حسرة وأسى •

وصورة لدور العجائز Oldoge Homes اجتمع عدد كبير من الشيوخ المعمرين ، يشتغلون بأمور مختلفة ، أو بالأصح ينتظرون منيتهم ، وهم يتقطعون حسرة وأسى وغما وألما •

انها صورة حية لهذه المستنقعات البشرية ، والأوحال الانسانية التي لا تحيا فيها الا الشهوات الرخيصة ، واللذة الجسدية الفانية ، والنزعات الجنسية الهابطة الساقطة .

هل انها حضارة ؟ هل انها معرفة ؟ هل انها طبيعة قاهرة لا دخل لنا فيها ؟ كلا ! بل انها عذاب في الدنيا قبل العذاب في الآخرة ٠

انها تفسير « نسوا الله فأنساهم أنفسهم »(١) · انها سآمة وخواء ، وكبت وتذمر ومقت ، ســـميناها في الشرق : الحرية ، والعالم الحر ، والمجتمع الحر ، والطبيعة والفن ·

انه يأس مرير ، وفسراغ هائل ، وتخبط وفوضى ، وانهيار وحيرة وضلال ، سميناها في الشرق «وجودية وثورة وانطلاقا الى قائمة طويلة من الأسماء والشعارات ألقت بها أمريكا وفرنسا ، وتلهف عليها أدباؤنا الشباب وتساقطوا عليها كأنها « وحى من الله » أو « مائدة من السماء » •

ان الله لا يعذب عباده الذين بغوا في الأرض بسيول عارمة وعواصف قاصمة فحسب بل انه يعذبهم أحيانا في راحتهم وهنائهم • ويشقيهم في أموالهم ، وبين أزواجهم وأبنائهم « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأملي لهم ان كيدى متني »(٢) •

وانظر الى هذا الجانب المشرق الذى يقوم عليه المجتمع الاسلامي المثالي « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين

۱۹ الحشرة ، الآية ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ، الآية ٤٤ \_ ٥٤ ٠

احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل لهما قولا كريما ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ، ربكم أعلم بما في نفوسكم ، ان تكونوا صالحين ، فانه كان للأوابين غفورا »(٢) •

صدق الله العظيم

<sup>(</sup>٣) سورة بنى اسرائيل ٢٣ \_ ٢٤ \_ ٠ ٢٠

### الاسلام أوسع من الاصطلاحات

الاصطلاحات \_ فى كل مجتمع وفى كل بلد \_ لها جو خاص وطابع ممتاز ، وهى وليدة تجارب يمر بها شعب أو مجتمع ، وعصارة أفكار وعقول ، ونزعات وميول ، وتقاليد وعادات ومرافق ، فاذا أخذناها برمتها ، واستوردناها مع أجوائها وظلالها وتاريخها ، وسائر مقوماتها الداخلية وعواملها النفسية ،

ان معظم هذه المصطلحات تدور حول الأدب والفلسفة والاقتصاد والسياسة ، وتعبر \_ دائما \_ عن وضع خاص ، وتشير الى منهج خاص فى هذه العلوم والآداب ، ومن هذه المصطلحات المشهورة التى استوردناها ، الديمقراطية ، والرأسمالية ، والشيوعية ، والاشتراكية ، والثيوقراطية ، الغ ٠٠

#### فما كان الداعى الى قبول هذه الاصطلاحات ؟

اننا رأينا في هذه المصطلحات بعض ما يلائمنا ، أو يعجبنا ، أو يتفق \_ في خط من الحطوط \_ مـع أهدافنا ، فأحببنا أن نستعين بها في تعريف الاسلام وعرضه عـلى الجيل المثقف الجديد ، الذي افتتن بهذه المصطلحات وآمن بها كايمانه بالله ورسوله •

وكان المجال الأول والمجال القريب هو الحكم الاسلامي، الذي صار موضوع النقاش والجدال منذ أعوام طوال ، وقد ظهرت هذه المحاولات في العالم الاسلامي ـ خاصة في مصر وباكستان \_ في صورة مؤلفات ودراسات تنظر الى الحكم الاسلامي بهذا المنظار الغربي الجديد \_ منظار المصطلاحات المحدود \_ فاذا رأو فيه حرية شخصية قالوا : انه ديمقراطي ورأسمالي ، واذا رأو فيه مساواة قالوا : انه اشتراكي ، واذا رأو فيه خليفة يأمر وينهي ، قالوا : انه ديكتاوري ، واذا رأو فيه بيعة عامة وخليفة كأبي بكر رضي ثيوقراطي ، واذا رأو فيه بيعة عامة وخليفة كأبي بكر رضي ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم » قالوا : انه ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم » قالوا :

فما هى طبيعة الحكم الاسلامى ومنهاجه الأصيل ، البتكر المجرد عن الملابسسات والمصطلاحات والشكليات ، أليس للاسلام فكرة مستقلة خاصة، ونظام متكامل، متكافل، متناسق ، غنى عن الأحد والاقتباس والاستيراد ؟ أليس له دعوة ومنهاج وحكم ؟ ثم أليس له مصطلحات وأسما وشعائر أو شارات نعرفه بها ، ثم ندعو الناس اليها ؟

لا بل ان له منهجا مستقلا كاملا!

فلنلق نظرة سريعة عابرة على ما يستقل به الحكم الاسلامي • أو ما يتميز به دون غيره من المناهج السياسية

والاقتصادية المعروفة ، ولنر كيف يسمو عليها بنظامه الرباني العميق الدقيق ، وما هو الفارق بين المصطلحات الجاهلية والمصطلحات الاسلامية، وهل تسعه هذه المصطلاحات أم لا ؟

الاسلام دين كامل أتم الله به نعمته على البشر ، فقال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا »(١) فهو اذا نظام ربانى أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأتمه فى ثلاث وعشرين سنة ، ولم يدعه عرضة للأوضاع المتغيرة ، والملابسات الخارجية ، والمسكلات المتجددة والعصر المتطور ، شأن المذاهب السياسية الأخرى التى لا تزال فى دور التجربة والتكوين والبناء ، فجاء شاملا لسائر النواحى والوجهات بل المدقائق والحلجات التى لا تدركها الأبصار ، ولا يترقى اليها عقل البشرية القاصر المحدود .

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، (٢) •

« أفحكم الجاهلية يبغون »(٢) « وله أسام من في السماوات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون »(٤) .

« هو أعلم بكم اذ أنشأكم من الأرض واذ أنتم أجنة في بطون أمهاتهم ، فلا تزكوا أنفسكم ، هو أعلم بمن أتقى »(٥)

١٠) المائدة ، الآية ٣٠

<sup>(</sup>٤) آل عمران ـ ٨٣ (٥) سورة النجم ٠

والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة •

هذه هي المباديء الأولية للحكم الاسلامي وأبعـاده ، وسوف نتقدم الآن ببعض التفصيل ، ولنتذكر \_ ونحن في بداية السفر \_ تلك الحقيقة الكبرى أن الاسلام دين سماوي منزل من الله ، وأنه دين كامل لا يؤذيه التطور ، ولا تنال منه الأحداث ، أما المذاهب الأخرى \_ والمذهب أيضا اصطلاح لا يعبر عن النظام الاسلامي مطلقا \_ فناقصة محدودة لا تزال في دور التجربة أو في دور الطفولة ، وقفت في سعرها أو بحثها عن الحق على بعض محاسن ووجوه من الحق والجمال، والبر والمعروف ، فحسبتها نهاية المطاف وآخر الشبوط ، وظنت أنها ظفرت بالغاية المنشودة ، وسمتها باسم خاص ، ووضعت لها مصطلحات ، مع أنها كانت جانبا ضئيلا لا يصبح الوقوف عنده أو التمسك به ، ولا يصبح اعتباره كاملا ، يتوقف عليه مستقبل البشرية اذا قيس بالجوانب الضخمة الأخرى ، التي لا تكتمل بدونها الصورة ، ولا يستقر بغيرها الوضع •

ونقدم الآن بعض جوانب الحكم الاسلامي على سبيل المثال :

« وأمرهم شوری بینهم ۱(۱) •

« وشاورهم في الأمر »(٢) •

۱۱ الشورى الآية \_ ۳۸ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآنة \_ ١٥٩٠

وفى المستدرك « عن أبى هريرة رضى الله عنه : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٥١) •

انها ناحية مهمة من نواحى الحكم الاسلامى حسبوها ديمقراطية يخضع فيها الرئيس لرأى الأكثرية ، ولو كان هذا الرأى غير صالح أو غير نافع ، وهو تجن على الاسلام ودليل على سوء فهمه •

ويأتى مبدأ « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ٢٢) •

وهو جانب خطير أيضا ، فقد نهى الجمهور عن معارضة الحليفة والأمير والحاكم « ما أقاموا فيكم الصلاة » ونهى عن الحروج عليهم « ما لم يظهروا كفرا بواحا » وهذا اقرار لقيمة الحكم الاسلامى وأهميته ، وسموها على الحلافات الصغيرة ، وفيه تدعيم لأركانه ، وتشييد لبنيانه ، وهناك تلتقى الصورة أحيانا ببعض صور الحكم فى التاريخ القديم والحديث، ولكنها لا تمتزج فيها أبدا ، وقد تجلى ذلك واضحا صريحا في موقف عمر رضى الله عنه ، حين قال :

« اصابة امرأة وأخطأ عمر » •

۱) زاد المعاد ج ۲ \_ ص ۱۶ .

<sup>(</sup>٢) النساء آنة ٥٩ ٠

انه وضعت له حدود ومعالم واطار واضح ، وهسو « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وروى الشيخان « على المرأ المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، الا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » انه ليس الحسكم المطلق ولا الطاعة الدائمة ، بل شيء بين هذا وذاك ، هسو أقرب الى الفطرة وأقرب الى روح الاسلام ، وأما أمر البيعة فهو أشبه بنظام الانتخاب والتصويت في العصر الحديث ولكنه يفترق عنه كما افترق أولا في سائر المبادىء والوجهات في عسد الأصوات ، بل انه بيعة عامة يستقل بها الخليفة وأمسير المسلمين ، ثم يدير دفة الأمور بمشورة من أصحابه .

هذا هو الاطار العام الوجيز السريع للحكم الاسلامى وهو نظام مستقل بطبيعة الحال ، غنى عن الاصطلاحات ، بعيد عن الشكليات ، بل ان الاصطلاحات تجنى عليه وتحول بينه وبين فهمه على حقيقته ونمطه فى الشئون الاقتصادية مثل نمطه فى الشئون السياسية ،

وموقفه فى السلطة الشخصية ، وفى مسألة الأحزاب الفردية ، وفى التأميم وعلاقات العمال ورجال الأموال ، وفى المساواة الطوعية والاجبارية ، ونحرو ذلك من المسكلات الفنية موقف مستقل بذاته ، ذو طابع خاص وسمات واصحة مشرقة ، وحدود معلومة ، لا تستطيع هذه المصطلحات

السياسية ( التى حملها الينا الغرب ) أن تعبر عنه بدقة ، أو تصوره تصويرا صحيحا ·

انها لا تقدم الا صورة مشوهة ، محدودة ، شاحبة لهذه النواحى الهامة ، ولا تستطيع أن تدرك غايتها أو تمس مستواها ، وتفهم روحها وأسلوبها ومنهاجها المستقل الأصيل ، المتفرد ، المبتكر ،

ان جوانب الحكم الاسلامى أعلى من أن نعبر عنها بهذه الاصطلاحات المكدودة المحدودة ، فلنرجع الى المستخذ الأولى والشعائر الأولى ، أو نضع لها اصطلاحات اسلامية خاصة ليس لها صلة بالغرب ونفسيته نقية من شوائبه وعلائقه ، وأكدارة .

## جان بول سارتر والأدب الوجودي

## $\langle \rangle$

الوجودية (Existentialism) من التيارات الفكرية والأدبية المعاصرة التي صادفت هرى في نفس الأدباء ، وتجاوبت مع أفكار كثير من الشباب المثقف الحر المنطلق في فرنسا وبالتالي في سائر أوربا •

وكان نصيب واحد من زعماء هذه الحركة الأدبية والفلسفية « جان بول سارتر » (Jean Paul Sartre) شهرة أكثر من زعيمها الآخر « مارسيل » (Marcel) شهرة وقبولا ، مع أن مارسيل يعتبر من أقطاب الوجودية وهر مؤسس مدرسة فكرية مستقلة في المذهب الوجودي .

ونرجع قليلا الى الوراء فنلتقى « باندرية جيد » الذى نال اعجاب الجمهور المثقف وتخطت شهرته البلاد والأمصار، وبرز على مسرح الأدب القصصى العالمي كقائد وزعيم ·

فماذا كان السبب فى نجاحهما وشيوع أفكارهما فى أوربا ، بينما فشل الآخرون ؟ وما هو السر فى هذه الشهرة السائرة الذائعة الصيت ؟ وما الذى حمل بعض أقطاب السياسة فى العالم العربى على تكريم واحد منهم، والترحيب به على الصعيد الرسمى ؟

ذلك ما نحاول عنه الاجابة فى السطور الآتية : أما السر فى نجاحهما وشيوع أفكارهما فهو نقدهما اللاذع على التقاليد والأخلاق ، والمبادى « المزعومة » ، فهو نفس الشى الذى نجده فى « داروين » و « فرويد » و « أدلر » وأمثالهم ٠

وقد یلتقی « سارتر » مع « فروید » فی کتیر من الحطوط ، وربما استقی منه جزءا کبرا من نظریته الشاذة عن الحیاة ، والوجود ، والعدم ، کما یلتقی احیانا مع « اندریة جید » الذی سبقه فی دعوته الی الانطلاق العام عن المبادی الحلقیة التی یفرضها المجتمع ، فجمع بین سوآتهما ، وأضاف الیها ما أملی علیه فکره ونفسه من نظریات وآراء اکثرها غامضة مبهمة تنم عن ذهن مائع لا یستقر فی مکان ، ولا یطمئن الی نتیجة وفکرة ، انه یؤمن ـ کـ « فروید » ـ أن یطمئن الی نتیجة وفکرة ، انه یؤمن ـ کـ « فروید » ـ أن وانه أصل عمیق فی الکیان البشری منذ طفولته ، ویسری وأنه أصل عمیق فی الکیان البشری منذ طفولته ، ویسری فی العلاقات الانسانیة کلها ، ولکنه یضیف الیه أن الدافع فی اله الجنس لیس القوة الجنسیة وأسبابها فحسب ، بل ان نزعة الوجودیة الکامنة فی الانسان تدفعه علی ذلك(۱) ،

أما « أندرية جيد » فقد اعترف الأدباء أن « سارتر »

Beingand Nothingness (introduction) : اقرا (۱) By "J. P. SARTRE"

شدید التأثر بهذا الکاتب الفرنسی ، وقد أخذ منه مفهومه عن الحیر والشر والأقدار الحلفیة ، وأكمل منه ما نقص وزاد فیه زیادات ، وهو یؤمن كأندریة جید أن هذه الأقدار كلها نسبیة لا مطلقة ، وأن الانسان هو صانع هذه الأقدار أو خالقها بلا استثناء(۲) كما أنه تأثر الى حد كبیر بالفلسفی خالقها بلا استثناء(۲) كما أنه تأثر الى حد كبیر بالفلسفی مزج الباطنیة بالالحاد وعرف به ، ولكن یبدو من دراسته أنه تلمذ على « فروید » \_ فكریا \_ أكثر من أى شخص أخر ، وقد شهد بذلك (Hazelebarnes) الذى نقل كتابه الهام \_ أو المبهم فى عبارة أصح \_ الى اللغة الانجلیزیة، وهو شدید الاعجاب به ، كثیر الاستیحاء منه .

فالسر الوحيد في بروزه وشهرته أنه برر للشباب طريق الهوى ، وزينه بالعلم والفلسفة والأدب والرواية ، بالعكس من « مارسيل » مؤسس مدرسة فكرية خاصة في المذهب الوجودي الذي نتحدث عنه قريبا ·

ونستعرض الآن بعض نظراته الأساسية التى قامت عليها الوجودية :

<sup>(</sup>۲) د الأدب الفرنسي ۽ للدکتور د يوسف حسين ۽ ص : ٤٥ ــ ٥٠ ٠

وقوة تسيطر عليه ، ورقابة لا تنفك عنه ، فهو لا يستطيع أبدا أن يستقل بوجوده ولا أن يتحمل المسئولية دون غيره ، أو دون الله ، فوجود الانسان نفسه وحبه للحرية والانطلاق وتحمل المسئوليات على حسابه وعدم التقيد في تقاليده وأوضاعه ، ينفى وجود الخسالق المدبر ، وقد أشار اليه الأستاذ "Hazelebarnes" في مقدمته لكتاب سارتر "Being and nothingness"

وقد رد « سارتر » على تصور Leibniz اللحرية ، الذي يقول : بأن الله أودع في كل انسان جوهرا خاصا Essense ، ثم تركه وأعطاه الحرية الكاملة أن يتصرف في حياته وفق ما يقتضي منها هـــذا الجوهر \_ وهي نظــرية تشبه نظرية القدرية التي كانت تؤمن بالتعطل وتجــرد الخالق عن قدرته وصفاته ، وكان جوابه عليه أن هــذه الحرية ليست حرية في أي حال من الأحــوال ، لأننا اذا فرضنا أن الله خلق فينا جوهرا خاصا فمعني ذلك أنه يكيف الحياة تكييفا خاصاوتتسم حياة الانسان اذا \_ بطابع محدود خاص(۱) •

وذلك يشير بصراحة ويؤيد قولنا بأنه يعتبر الايمان بالله عائقا كبيرا في حرية الانسان ، ولا يجب أن يرى في

<sup>(1)</sup> Being and nothingness (introduction) by Translator

الانسان أثرا ما للتعاليم الالهية وأوامرها ، لأنها \_ عنده \_ تفسد عليه حريته أو بالأصح \_ تضيع فرصته \_ فرصة التمتع بالأهواء والتمرغ في الشهوات •

الوجودى لا يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بنظام خلقى يسود على الانسانية ، الانسان عنده حر ومسئول فى ذات الوقت ، لكنه مسئول أمام نفسه ، لا أمام الله(٢) ، انه لا يعتمد على عقله ولا يعتمد على الروح ولا يؤمن بالله ولا بنفسه ، هو يقول : ان الانسان مجموعة أعماله ، وهذه الأعمال ظل ما يملى عليه وجوده ٠٠٠٠٠ انه يعارض أى نظام وتنسيق للحياة البشرية \_ لأنه ينافى الحرية المطلقة عند القوم \_ ويقضى حياته بتوجيه من عمله ووجهدانه فحسب ، أيا كان نوعه ، ومهما جهر من ويلات على البشرية (٢) .

وننتقل الى ناحية أخرى لها أهمية كبرى فى تكييف حياة الوجوديين ، وهى تلقى الضوء على نظرة « سارتر » الى الاقدار الحلقية والحير والشر ، وعلاقة الانسان بالانسان ٠

الاقدار الحلقية والخير والشر ، وعلاقة الانسان بالانسان و وستطيع أن نلخص فكرته في جملة واحدة ، وهي أن هبوطنا وسقوطنا وأخطاءنا لا وجود لها بنفسها ، بل ان لها مبررا من وجود الأخرين الذين نعيش فيهم ، فلولا « هؤلاء » أو لولا « الخارج » ما كان لهذه الأخطاء معنى ، "التلافوت ويشرح هذه النظرية بقوله : "التلام : « اننى مجرم اذا

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ونفس الصفحة •

<sup>(</sup>٣) الأدب الفرنسى ، ص : ١١٤ •

رأيت الى الآخرين(١) ٠

ويقول: اننا تعساء مساكين في هذا العسالم، لأن وجود كل واحد منا هو يتداخل في وجود الآخر بطبيعة الحال من غير أن نحب أو لا نحب، فاحترام بعضنا لبعض واستيحاء بعضنا من بعض ومفاهيمنا الأخرى لا حاجة اليها ، لأنه انتهاك مكشوف Voilatior لهسذه الحسرية التي نحترمها(٢) .

ويضرب لذلك مثلا في التعليم ، فيقول : ان هناك منهاجا للتربية يرغم الأولاد على اعتناق ما ينبغي من قيم وأقدار ، ويسوقهم الى أهدافه الحاصة التي يريدها ، وهناك منهج آخر آكثر توسعا ومرونة ، فهو لا يستخدم هنه المشونة أو الضغط ، ولكنه يريد أن يوجه الأولاد الى أغراض معينة ، مع أن ترغيب الأولاد ( اذا فرضت عليهم قيم معينة ) ليس أقل خطرا من الترحيب، وهكذا الاحترام لحرية الآخرين فهو أيضا كلام فارغ ، لأنه تجريع لحريتنا التي ننشدها(٢) وهذه الأساسية التي تدل على فلسفته الحسائرة التي يسميها Being and nothingness . . . .

بالانجليزية ، وقد تدور معظم أبحاثه بين الوجود بنفسه Being for itself والوجود لغيره Being For Others

Being and nothingness P. 409-410

P. 409 و (۲) ناس المستر (۲)

ولكن الطابع الذي تتسم به أبحاثه من غير استثناء هو طابع اليـاس والألم ، والمقت ، والتذمر ، والقلق ، والتشاؤم ، والشعور بأنه لا يستطيع أن يعبر عن وجوده وذاتيته على الوجه الذي يريده ، فالحرية المطلقة مهددة دائما بالآخرين الذين يعيش بينهم حتى يموت ، والشعور بهذا العب، الثقيل ، عب، المسئولية الكبرى التي حملها على عاتقه وحده تكميلا لحريته المفقودة المنشودة ، والشعور بالخواء الروحي العظيم الذي نشأ من أجل الالحاد ، ونبذ القيم الخلقية ، واعتبار المجتمع والدولة والأسرة والعائلة متداخلة في شئون الفرد ، منغصا حريته ، ولكنه يحاول أن يكسو هذا الشعور القاتل بالعزلة والوحدة والخيبة واليأس ثوب الفلسفة والأدب ، فيأتى أدب غامض مبهم ، وفلسفة مليئة بالمتناقضات والأضداد والأسئلة الحائرة التي لا تجد جوابا ، وغموض لا تقبله العقيل السليم ، وشيفوذ لا تستسيغه الفطرة السليمة ، وتستعصى عليه هذه الأسئلة وتزعجسه حتى يضطر الى أن يؤخر الرد والبحث فيها لعمسل قادم وقد أعلن بذلك في آخر كتابه ٠ Future Work

انه يدعو الى الحرية المطلقة الدائمة البريئة عن كل قيد ، ثم يقيدها بوجود الآخرين ، فيتركهم ليعيشوا أشقياء أبدا ، تعساء دائما ، يحلمون بها ، فلا يجدونها ، وينشأ بين وجود ووجدود ، أو بين Being for others وبين Being for itself لون من العداء ، أو نوع من الحداء ، أو نوع من

### جون بول سارتر والأدب الوجودي

### (4)

الاتجاه الفكرى الذى يتزعمه « سارتر » فى المد هب الوجودى هو — فى الواقع — ظل هذه الحروب العالمية التى رزئت بها الانسانية ، ان هذا القلق ، والسآمة ، والفوضى ، والميوعة الفكرية التى طغت وسادت على التفكير الانسسانى ونشاطه فى العقود من السنين، هى المسئولة عن هذا المذهب الاباحى الغامض ، ولا عجب فى ذلك فقد اكتوى الرجل بنار هذه الحرب وعاش بين شظاها ، حين قبض عليه فى الحرب العالمية الثانية ، ولبث فى السجن عاما كاملا ، ثم تسلل من هذا السجن ، ولاذ بأذيال الفرار ، وانضم الى حركة معادية لألمانيا وعاد أخيرا بأدب جديد يرخى العنان للانسان ويبرر كل صنيعة أو شنيعة يأتى بها ، ويحاول أن يقضى على همومه ومتاعبه وآلامه عن طريق هذه الحرية التى لا حدود لها ولا ومتاعبه وآلامه عن طريق هذه الحرية التى لا حدود لها ولا قيود ، ولا رقيب لها ولا حارس •

ان « سارتر » يعترف \_ بنفسه \_ ان هذا الخواء ، والوحدة والعزلة أصيلة راسخة في كيان الانسان ولكنه يرجو أن يستولى عليه الانسان ، أو يتناساه \_ في تعبير

أصح \_ بهذا الشذوذ الفكرى والاباحية العقلية ، والتصرف الحر ، ويضع عنه « أغلاله » و « أثقاله » من الايمان والأخلاق، والمثل العليا ، ويحطم كل مقياس أو ميزان للخير والشر ، والحبيث والطيب ، والمنكر والمعروف ، أما اذا تدخيل في هذه الحرية وجود انسان آخر ، فذلك قسر طبيعي ، لا نملك الا أن نواجهه بضغط نفسي شديد وكبت ، أو ننتصر عليه باستعمال حريتنا في نطاق أوسع أو باللامبالاة الى آخير الحدود .

وقد تجلى ذلك في روايات «سبل الحرية Lamortdans i'ame « وموتة الروح • Laiberte L'agederasion « عصر العقل » التي صور فيها تلك الأوضاع الاجتماعية والظروف التي تحيط بالانسان المتمثل في شخص « بطال القصلة » الأوضاع التي تتدخل في حريته الفردية وانطلاقاته الواسعة فيواجهها بعنف أحيانا ، وبلا مبالاة بعض الحين •

وهو فى هذه الناحية \_ ناحية اليأس والتشاؤم \_ لا يقل فى أى حال من شهوبنهور (Schopenhauer) \_ زعيم المتشائمين \_ الذى قال : Life swings like a penduaum from

Pain to ennui from ennui to pain. أى ان الماندول من الألم الى السآمة ، ومن السآمة الى

الألم »(١) هذه السآمة والقلق هي الطابع العام البارز ، لحميع هؤلاء الكتاب والفلاسفة والأدباء ، السآمة والشعور بالفراغ ، ثم ملء هذا الفراغ بالتدهور الى درجة الوحوش والسباع ، وممارسة أللوان مضحكة للتسلية والترفيه ، وارواء هذا الظمأ النفسي الشاديد بسخافات لا يصلدتها العقل السليم ولا تقبلها الكرامة البشرية (٢) .

فالسبب الرئيسي لانتصار هذا المذهب وانتشاره في الشباب والأدباء والكتاب أنه هيأ سندا كبيرا وركنا شديدا للمستهترين والعابثين وفتح لهم الأبواب على مصراعيها لتحقق نزوات الجسد ، وشهوات النفس ، بعرأي من العالم ومسمع ، وذلك تحت ستار « الفلسفة » و « الأدب » والأدب كما قال « اندرية جيد » : لا ينبغي أن يصبوا الى غاية ويفضى الى نتيجة حتى يبقى هذا الحد الفاصل ، أي النتيجة والغاية بينه وبين الدين دائما(۱) •

ونعود الآن الى « مارسيل » (Marcel) الذى يعتبر من أقطاب المفكرين في فرنسا » ١٨٨٩ ) وهو زعيم مدرسة

Islam and Modernsim by Maryam Jumeela, P. 13.

<sup>(</sup>٢) وما هذه الرقصات المجنونة الثائرة أمثال الجاز والروك أندرول او رقصة الحمير والبغال ، وهي آخر الموضات ، أو ظهور عصابات للمغنين Elwis presley' bingcras by, Franksintara والمغنيات أمثال Beatles

الا محاولات يائسة للتخلص من هذا القلق النفسى والحرمان واليأس الذي يئن الغرب كله تحت وطأته الشديدة •

<sup>(</sup>١) الأدب الغرنسي ، ص : ١٥٥ •

خاصة فى المنهب الوجودى ونرجع منه بصورة نقابلها بصورة « سارتر » فاذا هى تختلف عنها اختالانا هائلا ، سواء فى الأبعاد والحجم ، أو فى القسمات والملامح ، أو فى الطابع واللون ، مع أنهما زميلان فى المذهب الوجودى رغم احتلاف المنهج الفكرى School of thought والاتجاه الأدبى .

الفرق الرئيسى والفرق الأصيل بين الأدبين أن الأول يمثل الجناح الملحد الاباحى ، الكافر بسائر القيم الحلقية فى هذا المذهب أو هذه الحركة الفلسفية الأدبية ، والثانى يمثل الجناح المؤمن بالله المعترف بالقيم الحلقية ، الداعى الى التفاهم مع المسيحية .

ان « مارسيل » يؤمن بالروح ، ويعتقد أن الانسان لا يحظى بالحرية الصحيحة والحرية الكاملة الا اذا اتصل بقوة أكبر منها ، وهى الذات الالهية ، وكل اعتباره وقيمته أنه اختار الله ورضى به غاية وهدفا ، انه يرى أن الاستقرار في النشاط الفردى والكفاح الاجتماعي لا يتأتى بدون هذا الايمان ، وهنالك يلتقى « مارسيل » بالمسيحية في أوسع نطاق وأفسح مجال(١) •

<sup>(</sup>١) الأدب الغرنسي ص ٥٤٨٠

انه يقول: ان الحس الخلفي والارادة الشخصية هما يغيضان على الحياة معنى وغاية ، انه لا يعتبر الحياة ضائعة مهملة لا معنى لها ولا قيمة شـان « سارتر » و « كامو » (Camus) بل انه يؤمن \_ بالعكس \_ بأن الأمل والرجاء أصيل متسرب في الروح البشري متغلغل في كيانه ، ونحن لا نستطيع أن نفوز بذواتنا الا في حالة الأمل والرجاء ، لا في حالة اليأس والشقاء ، فان الأمل للحياة الروحية ، بمثابة النفس ، للحالة الطبيعية (٢) •

انه يؤمن بالحب والوفاء والرجاء وسائر المعانى النبيلة الكريمة التى أودعها الله فى الانسان ليستعين بها فى مشاق سفره ، ويتزود بها فى رحلته الطويلة فتخفف ما به من آلام ومتاعب وصعوبات ، ومشكلات وعقبات ، ولكنه لا يستطيع أن يضع لها تصميما وضحا ، أو يشير الى منهج خاص يضى له الطريق ، فاذا كان الأول كمشل « المذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم »(٢) كان الثانى كمثل الذين وصفهم الله بهذا الوصف المعجز البليغ « كلما أضاء لهم مشوا فيه ، واذا أطلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدير »(١) لا

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٥٤٩ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، آية ١٠٨ •

<sup>(</sup>٤) سبورة البقرة ، آية ٢٠ ٠

وأما روايته وتمثيلاته فمجرد عناوينها وأسمائها تدل على منهج تفكيره وعاطفته ووجدانه ، فهنا تمثيلية مشهورة له سماها « ولى من أولياء الله » Lacoeurdes autres ورواية تحت عنوان « قلوب الآخرين خلاف روايات « سارتر » •

# Lagrace وثالثة اسمها « التوفيق الالهي »

ونقدم هنا نموذجا واحد من رواية « ولى من أولياء الله » فهو يلقى الضوء على أسلوب تفكيره وعلى ضميره العلمي، وعقله المشبوب بالوجدان والعاطفة •

انه يصور في هسنده الرواية قسا من البروتستانت ( وهو بطل الروية ) غفر لزوجته بعض جفوتها وعفا عما أتت به من جناية أو خيانة ، ولكنه تحول منذ ذلك الوقت شخصا آخر ، وحدثت في نفسه ثورة عجيبة ، فبينما كان يتق بكل واحد أصبح لا يعتمد الآن على أي شخص مطلقا ويرى الناس حوله بنظرة الشبهة ، ويسىء بهم الظن ، ثم راح يشك في نفسه فتعبد في الخلوات ، ومضى في العبادات لعله يبرأ من علته ، ولكنه لم يتخلص منها ، وابتلي بها مدة من الزمان ، وتوجه أخيرا الى خدمة الرهبان في الكنيسة ، وانصرف اليها كليا ، وحساول أن ينسى نفسه في زحمة الأشغال والوظائف اليومية المعتادة ، ونجحت هذه الفكرة وهذه المحاولة ، فلم تذهب عنه الظنون والشبهات فحسب ،

بل انه عثر بذلك على ضالته المنشودة · فبدأ يلمس في حياته معنى خاصا ·

انه نموذج لكاتب كبير له مكانة مرموقة في الأدب الفرنسي وطابع ممتاز بين المناهج الأدبية وأساليبها ، وزعيم من كبار زعماء المذهب الوجودي ، فما هي اذا جنايته اذ تخونه الأعين وتفوته الأبصار ، في مصر وسوريا ولبنان ، ولا ينال هذا الأديب المؤمن بالذات الالهية وبالقيم الأخلاقية وأنا لا أدافع عنه ففي أدبه مؤاخذات وفي فلسفته فجوات وثغرات يضيق عنها المكان بعشر ذلك الترحيب الحار أو بهذه الورود والأزهار التي نالها ذلك الكاتب الملحد المعروف بنهنه المائع وفلسفته الفاجرة الهدامة لسائر القيم والمبادئ والأخلاق ، والدعوات والرسالات التي قامت بها الأرض وتشرفت بها الإنسانية ، وامتاز بها الجنس البشرى على حشرات الأرض وفقاقيع البحر •

هل هي « مؤامرة أدبية ، للكتاب الاشتراكيين والأدباء الثوريين لتحقيق ما تصبو اليه نفوسهم من هدم للدين واشاعة الفاحشة في المسلمين أم انه انسياق مع التيار من غير هدى ، وتخبط في ضلالة وعمى •

 العرب ، أو قديس جادت به أرض فرنسا \_ كعبة هؤلاء المزعومين \_ ليمسع دموع هذه الأمة المنكوبة ويبارك على أحزابها المتنافرة وهيئاتها المتنافسة ودويلاتها المتفرقة وحكامها المتناحرين المتكالبين على مقاعد الحكم والقيادة ، ومناصب الامارة والرئاسة ، أم أنه مسيح يحيى الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص باذن الله •

لقد وقع بصرى على تصريح وتعليق لبعض رجال السلك الدبلوماسى ، فآلمتى هذا المستوى المنخفض الساقط الذليل من التفكير وهذه العقلية الصغيرة القاصرة ، عقلية العصافير أو عقلية القرود والببغاوات التى تحسن التقاليد وتجيد فن المحاكاة •

ياعباد « سارتر »! يا أيها الأقزام المقلدون ، المتآمرون على الشعب العربى المسلم ، ويا أيها المتنكرون لمبادئكم ، المنحرفون عن جادتكم ، السادرون في غيكم ، ان تحمسكم لهؤلاء الكتاب الملحدين واحتفالكم بهؤلاء الأدباء الأشقياء في المدنيا والدين ، وتصفيقكم لهذه الشرذمة القليلة من الطغاة والمجرمين الفين سودوا وجه الانسانية وانحطوا بها الى درجة الكلاب والذئاب تسوقكم في نهاية المطاف الى مزبلة التاريخ التي تكدس فيها كلما أبته النفوس الطاهرة المؤمنة، ومجته العقول النظيفة والأرواح الشافة ، وعافة القلب السليم والفكر المستقيم •

انها ترمی بکم فی النهایة ومن غیر احتفال فی أوساخ التاریخ أو فی مهوی سحیق ، فهال أصبر کم « سارتر » و « مارکس » و » تیتو » و « هیلا سلاسی » علی هذا المصیر؟؟

« وان يروا سبيل الرشد لا يتخدوه سبيلا ، وان يروا سبيل الغي يتخدوه سبيلا »(١) وصدق الله العظيم ٠

. . . . .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ٦٦ ٠١

## بناء الانسان أفضل أم بناء العمارات ؟!

من المحن والأزمات التي ابتلى بها الشرق الاسلامي شغفه الزائد بالبنايات الحديثة والمعاهد العلمية الفخمة التي التي تشبه الفنادق والبنوك في ضخامتها وارتفاعها ، وأناقتها وتأثيثها ، وشاع أمثال هذه الجمل: ان هذه البناية أكبر بناية حديثة في الشرق الأوسط ، وان هذا الصالون أو هذا المدرج أو هذا المتحف ، الأول من نوعه في المنطقة بأسرها ، وقد سموا هذا البناء الحجرى ، أو البناء الظاهرى بناء الوطن ، بناء الجيل ، بناء الحضارة ، بناء الثقافة ، الى آخر هذه التعبيرات البراقة التي كثر استعمالها في الوقت الحاضر .

وقد طغی « آخر موضة » و « آخر طراز » علی جمیع الحقائق وأصبح « الأحدث » و « الآخر » و « الأكبر » المثل الوحید للنهضة والرقی ، والبراعة والنبوغ ، وقد عمت هذه الظاهرة فی أكثر البلاد الاسلامیة ، فهذا أكبر مسجد فی العالم فی أندونیسیا ، وآخر فی « كوالالمبور » وثالث فی « اسلام اباد » ، وقوی هذا الاتجاه المعماری علی حسباب الأصالة فی العلوم والتعمق فی الدراسة ، والرسوخ فی

العقيدة ، والاضطلاع بالدعوة ، وأصبحت البنايات تستهلك قوى الأمة ، وتستنفد مجهودها وطاقتها ، ومكاسبها ، وأموائها وعقولها ، لا تستطيع عنها حولا ، ولا تبغى بها بدلا، لأنها آخر طراز وآخر ما قدمه الفن المعسارى الحديث ، والأولى من نوعها في آسيا و « ذلك مبلغهم من العلم » •

هذا في محيط البنايات ، أما في محيط الانسان فلم نسمع ... في عرض العالم الاســــلامي كله ... من يقــول في نفس التعبير ، وفي نفس القوة والاعتزاز ، هذا أكبر عالم في الشرق ، وهذا أكبر طبيب في « آسيا » • وهذا أكبر مهندس في العالم الاسلامي ، وهذا أكبر كيمائي في المنطقة بأسرها ، وهذا أكبر ضابط وأعلمهم بفنون الحرب في البلاد العربية كلها •

ان كثرة البنايات والفنادق \_ ياقادة العالم الاسلامى \_ لا تنجب الرجال ولا تنجب الكفاءة والمقدرة ، والنبوغ والبراعة ، والعلم والتقوى ، انها \_ بالعكس \_ تلهى الأمة عن المكرمات والبطولات ، انها تستنفد قواها وتشغل بالها ، وتصرفها عن غايتها السامية ، وأهدافها العالية ، وتجعلها في قفص ذهبي تجد فيه كل ما يحتاج اليه جسدها من عيش رغيد ، وتفقد كل ما يحن اليه طائر الروح من حرية للخروج وأجواء فسيحة للطيران تزكى جوهرها الأصيل وترخى لها العنان ،

ان بناء الانسان لا يحتاج الى بناية ولا يحتاج الى

دعاية ، بل انه يحتاج \_ فقط \_ الى تصحيح الاتجاه ، وتنوير الوعى ، وتنمية الشعور والعناية بالأولى والأهم ، والتركيز على النواحى المهمة الحساسة ، وتقوية الجانب الذى تضاءل واضمحل وضعف ، بدلا من تغذية الجانب الـذى تسمن وتضخم ، وطغى وبغى على الجانب الضعيف .

ان مثلنا في ذلك كمثل رجل نزل عنده ضيف اشتد به الجوع فاعتنى بغرفته كل العناية ، وأثنها تأثيثا جميلا ، وحشد له كل ما لا يحتاج اليه من كماليات ، ومع ذلك فلم يقدم اليه وجبة طعام ، أو كأسا من ماء .

أو كمثل رجل أناه مريض يشكو ألما في القلب ، أو وجعا في الصدر فهداه الى مساحيق التجميل ، أو استعمال الملابس الفاخرة ٠

لقد عنينا \_ كثــيرا \_ بالبنيان ، فلنتجه الآن الى الانسان ٠

# همسات الى جزيرة العرب ٠٠

ان نظرة المسلمين اليك ياجزيرة العرب \_ يا مهبط الرسالة الأخيرة ومأوى النبوة الخالدة \_ تختلف عن نظرتهم الى شقيقاتك من البلاد العربية والبلاد الاسلامية القريبة والبعيدة كل الاختلاف ، فأنت فى نظرهم مأزر الاسلام والايمان ، ومركز الحسن والاحسان ، ومنبع الصدق والوفاء ، ومعدن الحب والولاء ، وملتقى الأرض والسماء •

وأنت فى نظرهم \_ بجانب ذلك \_ محط الآمال وموئل الأمة الشاردة الحائرة ، المفتتة الموزعة ، المتخاصمة المتناحرة وسهمها الأخسير الوحيسد السندى يتوقف عليه مصيرها ومستقبلها ، وعزتها وكرامتها ٠

أنت فى نظر المسلم العجمى أحب اليه من الوطنى الذى عاش فيه منذ نعومة أظافره ، والأرض التى قضى عليها أحلى أيامه وأسعد أوقاته ، والبيت الذى حمل أطيب ذكرياته .

فهل تعرفين سبب حبه لك وغرامة بك ، وتهافته عليك تهافت الصادى على الماء الزلال ، وتساقطه عليك تساقط الفراش على النور ؟

وهل تعرفين سبب ايمانه بك كالمعقل الأخير والحصن الأخير للاسلام في هذا الزمان ؟

انه نداء ابراهيم ودعوة محمد صلوات الله عليهما وسلامه ، ان هذا الاسم العظيم الكريم ، الحبيب الأثير ، اسم محمد صلى الله عليه وسلم ، هو الذى أضفى عليك كل هذا الطهر والقداسة ، ومنحك تلك المكانة الفريدة المحسودة التى لا يمسها بلد من بلاد العالم ، ولا تحلم بها بقعة من بقاع الأرض .

لقد كانت مروج « كشمير » وجبال المغرب وضفاف النيل وغوطة دمشق أجمل بقعة من بقاع العالم وأغناها بالمواهب الطبيعية ، ولكن شاءت حكمة الله أن تبقى هذه البلاد كلها \_ وما سواها \_ عالة عليك فى دعوتك ورسالتك، متطفلة على فتات مائدتك ، تنظر اليك بنظرة السائل والمحروم ، ولا ننكر فضلك ياجزيرة العرب فقد آتيتها سؤلها ، ومننت عليها بما هو أغلى من الوجود وأثمن من الحياة ، وهو الايمان •

لقد شاح حكمة الله البالغة أن ينزل أول وحى على محمد صلى الله عليه وسلم فى غار حراء ، بين رمال وعساء وجبال جرداء ، وتنطلق الشرارة الأولى للدعوة بواد غير ذى زرع ، وتدور االمعركة الفاصلة فى تاريخ الاسلام ، معركة بدر الكبرى فى الصحارى القاحلة والأرض الجرداء المجهبة التى لا زرع فيها ولا نبات ، فكأنها بذلك أرادت أن تقطع

صلتك بالمظاهر المادية قطعا باتا ، وتعلى أن قيمة هـذه الجزيرة في دعوتها ورسالتها وفي الأهداف التي جاهدت في سبيلها ، لا في مظاهرها وثرواتها ، ووسائلها وأدواتها .

ان هذا الاسم العظيم الكريم الحبيب الأثير اسم سيد ولد آدم وسيد الأنبياء: محمد صلى الله عليه وسلم ، هو الذي منحك هذا المكان النادر ، الفريد الأصيل ، الجميل ، الكريم ، النبيل ، في مصاف الشعوب وأسرة الأمم ، مكان الوصايا العادلة الرحيمة ، على الانسانية الحائرة والقيادة المحنكة الرشيدة للشعوب الضالة ، مكانة الجهاد المتواصل المرير مع القوى الباغية ، والرباط الدائم على ثغور الاسلام، مكان النجدة والغوث للمسلمين المعذبين ، في مختلف أرجاء الأرض ، وأقصى بلاد العالم •

ان قيمتك أيتها الجزيرة الحبيبة ليس في هذا الذهب الأسود الفائض الهذى تتدفق به الصحراء ، وفي ههذه المباريات للريح والناطحات في السماء ، ان قيمتك واعتبارك وثمنك في سوق العالم \_ مهما تغيرت الدنيا وتطورت \_ هو ايمانك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ، وحبك له ، واتباع النور الذي أنزل معه •

ان قيمتك هى الحفاظ على سمعة هذا الاسم الحبيب والانتصار له والتمسك به ، والتفانى فى سبيل عزته وكرامته فى وقت عم فيه الضلال وانتشر فيه الغوغاء ، وقل فيه الوفاء ، وكثر فيه النكران والجحود •

اننى أراك ياجزيرة العرب تستوردين من الغرب كل شىء ولا تصدرين اليه ما خصك الله به من عقيدة نقية صافية ، وايمان عمق ، وغايات نبيلة ، ودوافع صالحة ، وجمعك بين الأخلاق والوسائل ، والغايات والوسائط ، وما خصك الله به من نور النبوة الذي انطفأت مصابيحه ، وانطمست معالمه في الغرب .

انك ياجزيرة العرب تواجهين عدوا يضمر لك الحقد والكيد منذ زمن طويل ، عدوا يعلن مطامعه التوسعية ويهدد الأماكن المقدسة ، ويطمع في المدينة المنورة وخيبر ، فليكن ردك عليه رد الرجال الأبطال ، لا رد بنات الحدور وربات الحجال ، وذلك لا يمكن الا اذا حولت بلادك وفلذات أكبادك، ومحلاتك التجارية وأسواقك العامرة ، وأبينتك الشامخة ، ومدنك وبواديك الى معسكر ، والى قاعدة حربية ، ومركز ومدنك وبواديك الى معسكر ، والى قاعدة حربية ، ومركز منظرة ساعة الصفر ، متعطشة الى المعركة ، متلهفة عسلى منتظرة ساعة الصفر ، متعطشة الى المعركة ، متلهفة عسلى الشهادة، ورأى شبابا يسرعون الى نوادى الرماية، ومخيمات

التدريب ، ومراكز الدفاع والحرس الوطنى ، كما يسرعون الى الملاعب ، ومراكز الرياضة ، البدنية ومباريات كـرة القدم ، •

انك لو كنت يا جزيرة العرب مثل البلاد الاسلمية الأخرى كتركيا أو اندونيسيا أو أفغانستان لخففنا عليك الثقل ، وأقلنا عنك الحمل ، والتمسنا لك الأعذار ، ولكنك في مكان دقيق وموقف دقيق ، ومسئوليتك أكبر وأضخم من مسئولية أى بلد اسلامي في العالم ، فاذا طلبنا من غيرك مسرة تضحية طلبنا منك تضحيتين ، واذا رجونا من غيرك مسرة رجونا منك مرتين ، ولا عجب فهي ضريبة الشرف ، بل هو عين الشرف ،

ان مسئوليتك بحكم هذا الشرف \_ أضخم وأكبر من مسئولية مصر ، ومسئولية سـوريا ، ومسئولية الأردن ، ومسئولية الجزائر ، وتركيا وباكستان٠

ان أمل العالم الاسلامي قد ضعف في شقيقاتك الأخرى التي انساقت مع التيارات الغربية كل الانسياق \_ وأنا آسف على هذه الصراحة \_ وهو لم يعد يرجو منها خيرا ما دامت على نكرانها بنعمة الاسلام ، وجحودها بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ، وما دامت تلهج بالثناء على الحضارات السائدة والمدنيات الجاهلية ، وما دام فيها من البعثين الملحدين الذين يسخرون من الله في الصحف الرسمية علنا وجهارا ، ومرارا وتكرارا •

انك ياجزيرة العرب السهم الأخير الوحيد فى كنانة العالم الاسلامى ـ والله أعلم بأسراره وخفايا أموره ـ فلا تخيبى أمله ورجاءه ، ولا تنظرى الى هؤلاء « الأقزام » باكبار واعجاب الذين أساءوا الى العالم العربى اسساءة لن ينساها التاريخ •

انك أيتها الجزيرة قد جهرت بالاسلام في كل مناسبة من المناسبات ، محلية كانت أم دولية ، سياسية كانت أم دينية ، بينما استحى منه الآخرون ، واستنكف منه « البعض » وحاربه « البعض الآخر » وأشدت بذكره بكل صراحة وقوة واعتزاز ، وهي مأثرة سوف يسجلها لك التاريخ بكل تقدير واعجاب ، وذلك ما حمل المسلمين في جميع أنحاء الأرض على أن يعتبروك المعقل الأخير في هذا الصراع الطويل المرير بين الدين واللادينية ، والاسلام والجاهلية ، الذي تدور رحاه في البلاد العربية في أقسى صوره وأفظع مظاهره ، فاعرفي مسئوليتك الضخمة الدقيقة في هذه المعركة المفاصلة الحاسمة ، والمرحلة الخطيرة الهامة في تاريخك المشرق الطويل .

انك أسعفت الانسانية ياجزيرة العرب في القرن السادس المسيحي ، بعد أن كادت تقع في الهاوية وأخرجتها من جور الأديان الى عدل الاسلام ، ومن ضيق الدنيا الى سعتها ، وهي لا تزال تذكر فضلك وتذكر أبطالك الغسر الميامين ، من الصحابة والتابعين ، ولكنها ترنو اليك مرة

ثانیة ، مستعطفة مسترحمة أن تسعفیها مرة أخرى وتتولى زمام قیادتها من جدید •

وأريد أن أهمس في أذنك يا جزيرة العرب بكلمــة وجيزة أخيرة سامحيني فيها ولا تؤاخذيني عليها ، وهي ان الحياة صبر وجهاد ، وجد واجتهاد ، وشوك وقتاد ، ان الحياة الكريمة الحرة ، حياة العز والسعادة ، والشرف والكرامة لا تبنى بالرقة والنعومة ، والبذخ والاسراف ، ولا بوسائل الترفيه وأدوات التسلية ، أو أسباب الزينة والجمال ، انها تحتاج ا دموع ودماء ، وتحتاج الى صبر وتضحية ، وغلظـــة وخشونة ، وبساطة في المعيشة ، واقتصاد في المأكل والملبس ، والمسكن ، فاذا جمعت بين عقيدتك ودعوتك ، وسياطتك وتضحيتك ، أحسنت الى نفسيك والى الأمة الاسلامية كلهـــا والى الانسانية بأسرها ، وتفضل أخـــرا بقبول تحيات من عاش في أحضانك زمنا سعيدا وقضى في ربوعك وعطفك ورفدك أياما حلوة ، ورأى من واجبه الديني أن يهمس في اذنك وينقل الى سمعك وبصرك ما شاهده و در کاته ۰

#### فيتناميات جديدة

ان الأمم لا تحارب بالأسلحة ولا تحارب بالمال ، ولا تحارب بالأعلام ، أو بالأمانى والأحلام ، انما هى تحارب بالروح المعنوية ، بالوعى الحربى ، بالدم الفائر ، بالقلب الثائر ، بالأهداف الواضحة ، بالغيرة والاباء ، بالجروح والآلام ، انها لا تحارب بالصاروخ « الظافر » و « القاهر »(۱) والبوارج والبواخر ، بل انها تحارب بتلك الشوكة الصغيرة التى يشاكها قلبها ، فتؤرق نومها ، وتنغص نعيمها ، بتلك الغيرة البشرية ، والحياء الانسانى الذى يظلم عليها الحياة الانسانى الذى يظلم عليها الحياة الرخيصة الحقيرة وتكتسع النباتات السامة والأحراش المبيئة ، انها تحارب بوقفة الرجل الحر الكريم ، الذى أهين فى عرضه ، وجرح فى شرفه ، وشتم فى مروءته ورجولته ، ولعن فى سلالته وأسرته ، وفصيلته وقبيلته ، فيهجر ربات الحجال ، ويركض الى ساحة القتال ، ليغسل عاره ، ويأخذ أثاره ، ويرد اعتباره •

ان الأمم \_ يا أبناء سيد الشعوب والأمم : محمد صلى الله عليه وسلم \_ لا تحارب بصور الممثلين والمشالات ،

<sup>(</sup>١) أسماء الصواريخ التي تبجحت بها الصحافة في العهد الناصري ثم تلاشت وتبخرت •

والمغنين والمغنيات ، والراقصين والراقصات ، انما هي تحارب بالشرارة الملتهبة في الصدر ، بالدماء المتوثبة الفائرة في العروق ، ببريق الثأر والنصر في العيون ، باشراقة الغد المأمون المضمون على الجباه ، بترنيمة الفجر الجديد والنصر الأكيد على الشفاه .

انها تحارب بعاطفة « صلاح الدين » وغييرة « بابر » و « شهاب الدين » (٢) التي أبت وعافت كل ما لذ وطاب ، من طعام وشراب وثياب ، ما لم يتم النصر ويتحقق الانتصار، وتقر عيون المسلمين بنصر الله ، ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم .

انها لا تحارب بالعمارات والعقارات ، والفنادق والسيارات ، والصحف والمجلات ، والتلفزيون والاذاعات ، ولا تحارب بالدخال والايراد ، وتضخم الميزانية وحركة التصدير والتوريد ، والمرافق العامة والمنسآت الجميلة ، والتجارة المزدهرة ، والسوق العامة النافقة ، والمحلات التجارية الكبرى ، والبواخر المحملة بالبضائع ، والذهب الاحتياطي في البنوك ، والأسهم الكبيرة في المصارف والشركات ، والرحلات الجوية الى روما وباريس وبيروت ، وحسبك ما كان عليه الفرس والروم في زمن البعثة المحمدية من زينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ، فلم يغن عنهم

<sup>(</sup>٢) من غزاة الهند المسلمين وملوكها الفاتحين ٠

شيئا ، وما كانت عليه فرنسا \_ في الزمن الأخسير \_ من حضارة زاهية مزخرفة رقيقة ، وأسسواق عامرة ، وسمعة طيبة ، فلم تغن حضارتها وأسواقها وسمعتها من جحافل ألمانيا شيئا ، وما عليه الآن أمريكا من قوة وسيطرة وتجارة ونفوذ ، وحياة ارتفع مستواها وتنوعت مطالبها ، ورقت حواشيها ، وكثرت ملاهيها ، فلم يغن عنها مستواها الرفيع، وقوتها السياسية والعسكرية ، وتجارتها العالمية ، ونفوذها الكبير ، وأساطيلها البحرية المشهورة ، وغاراتها الجوية ، وقنابلها المحرقة ، وغازاتها السامة ، وحملاتها الوحشية الانتقامية من الثوار الفيتناميين شيئا ،

انها سنة الله فى الخلـــق ، وهى لا تفرق بين مســلم وكافر ، ولا تميز بين عربى وعجمى « من يعمل سوءا يجزيه، ولا يجد له من دو الله وليا ولا نصيرا »(١) •

لقد كانت جيوش ألمانيا تحارب بنشوة غريبة ، وعاطفة قوية ، وروح معنوية عالية ، حينما كانت فرنسا غارقة في لهوها ، عابثة بأموالها ، معجبة بآدابها وحضارتها ، مزهوة بقوتها ووزنها السياسي ، لا تملك عاطفة ، ولا تحمل روحا قوية تهون عليها الشدائد ، وتكهرب طاقتها الكامنة ، وتأخذ بيدها في البأساء والضراء ، وحين البأس .

<sup>(</sup>١) النساء ، الآية ١٢٣ •

وهذه هى قصة الفيتناميين ، فانهم يحملون من الروح المعنوية والوعى الحربى ، وعاطفة الأخذ بالثأر ، ما لا تملكه أمريكا ـ رغم كل ما فيها ـ والنتيجة معلومة ظاهرة لا تحتاج الى بيان .

اننا نستحى كثيرا بسرد هذه الأسماء ، وضرب المثل بالشعب الفيتنامى أو الألمانى ، لأحفاد محمد الفاتح ، وصلاح الدين ، ولكنه حضيض وقعنا فيه ورضينا به ، ووضع قبلناه وعشنا فيه ، وصورة مشوهة أحببناها ناسين وجهنا الحقيقى وسيرتنا الأولى .

ان عنصر الحياء هو العنصرالوحيد الذي ينعش الرفات، ويحيى الأموات ، ويجعل الرجل الحامل المتكاسل يشور كالليث ، وينقض على عدوه كالصقر ، فليعن العالم الاسلامي والشعوب المسلمة بهذا العنصر النفي تضاءل واضمحل ، وتقلص وانكمش ، أكثر من أي عنصر آخر ،

ان هذا العنصر ، عنصر هام أسساسى فى الحروب ، وركن شديد تأوى اليه الشعوب ، انه يمسح هذا الغبار ، الذى يتراكم على الأمم الضعيفة الصغيرة بعض الأحيان ، فتأتى بالعجائب ،وتصتع المعجزات ، وترضى بمسوت الشرف أو لياة الأسد الغيور ، والليث الهصور ، مقسابل لقمة العيش وتمديد أجل الحياة ، حياة السندل والحضوع ، والاستسلام والحنوع .

ان العالم الاسلامي أصيب بنقصان في هذه الفيتامينات الروحية ، والقلبية والعصبية - اذا لم نقل انه فقدها - منذ زمن طويل ، فأصبح مشلول القوى ، عاطل الارادة والتفكير ، وفاقد الهمة والطموح ، لا تثيره محنة ، ولا يهزه « تأديب » ولا تجرحه اهانة ، ولا يستفزه عدوان .

فليكن تركيزنا على هذه الناحية ، وضغطنا على هذه النقطة ، والضرب على ذلك الوتر الحسساس ، من أوليسات الأمور التى نتدارسها ، ونعالجها حول نكبة ٥ حزيران ، والله المستعان ٠

# دولة لا تغرب عنها الشيمس

اننا في حياتنا الشخصية والاجتماعية والسياسية العالج الأغراض بالأغراض ، ونعالج الأنانية بالأنانية بالأنانية ، والطمع بالطمع ، والحيانة بالحيانة ، والظلم بالظلم ، والاثم بالاثم ، فتصبح الحياة كلها غابة موحشة مظلمة لا توجد فيها غير الذئاب والكلاب ، والأسد والدباب ، وغاير الأحراش والآجام ، والأوحال والمستنقعات ، وتصبح الدنيا كلها مسرحا تتصارع فيه الأغراض ، وتتشابك فيه المنافع ، اننا نقول : منينا بهذه الحسارة لحيانة فلان ، ومؤامرة فلان ، واهمان فلان ، وجناية فلان ، ولكننا لا نعلم أننا منينا بهذه الحسائر لمجرد تلك الأغراض الشخصية والفردية ، والحزبية والقيادية ، التي تتحكم في جميع مصالحنا ، ومرافقنا العسكرية والمدنية ، وتتحكم في مخابراتنا وفي قيادتنا العربية « الموحدة » وتتحكم في مخابراتنا وفي قيادتنا ورؤساء الجمهوريات ، بمثل ما تتحكم في أوساط الناس وراؤساء المهموريات ، بمثل ما تتحكم في أوساط الناس

ان هذه الأغراض تتحكم فى مدرس كلية وأسستاذ جامعة ، فيروق له أن يتخطى جميع الحدود ، ويهضم جميع

الحقوق ، ويغض النظر عن كل شئ، ويستغل كل شئ، محتى يصل الى مقامه اللائق ، في الكلية والجامعة ، حيث يتقلب في أعطاف النعيم ، ويعيش عيشة الأمراء وكبار الوزراء ،

وتتحكم هذه الأغراض في ضابط صعير بدأ يحلم «بالرئاسة » رئاسة جمهورية اشتراكية تقدمية مثلا ، أو بدأ يسعى للوصول الى درجة ضابط كبير ، صاحب الأوسمة الرفيعة والبطولة الفذة من غير حق ، فيستغل جميع الفرص ، ويتآمر على سلامة البلاد ، ويستعين بالأعداء ، ويقف بوطنه وبلده وشعبه على فوهة بركان لمجرد الفوز بالمرتبة الأولى أو الثانية ،

وتتحكم هذه الأغراض فى حارس مركـــز استراتيجى كبير ، فتتراى له الدنيا حلوة راقصة ، وينساق مع أوهامه وأحلامه ، فيرى أن اللذة القادمة والمتعة الرخيصة طـــوع أمره ، ورهن اشارته ، فيبيع الأسرار بثمن بخس .

وتتحكم هذه الأغراض في حارس مركسز استراتيجي جمهورية ، فيطمع في البلاد المجاورة ، ويسيل لعابه على خيرات الآخرين وتشتد فيه شهوة الحكم وشهوة المدح والاطراء فلا يبالي بالمرؤوس المهشمة ، والأجساد المحرقة ، ويقامر بكرامة بلاده .

ان ٩٩ في المسائة من الحروب والمعسارك والتعذيب والاضطهاد والشر والفسساد ، يرجسع الى الأغراض ، أما

« الضمير » و « المبدأ » و « حقوق الانسان » و « من أجل الشعب » و « باسم الشعب » فهى ألفاظ فارغة ، وكلمات معسولة ، لا يراد بها وجه الحق ، بل انها ستائر تلقى على هذا الوجه القبيح من الأغراض ، لئلا يفتضح الأمر ، وينكشف السر .

ان هذا الحرص الشديد على زعامة الشعوب العربية المؤمنة لا يتصل – من قريب أو بعيد – بالايمان العميق بالمبادئ ، والاخلاص الكامل في الجهود والأهداف ، انها زعامة في سبيل توزيع المنافع والأرباح ، والمناصب والجاه ، انه تسابق الى الأوسمة والشارات ، والأسماء والشعارات ، وكسب الجماهير « الثائرة ، للتصفيق والهتاف على الوعود المسولة ، والتهديدات المجلجلة ، والخطب الرنانة الطنانة ، والأحاديث الرخيصة الرصينة ، على أمواج الأثير وشاشة التلفزيون ،

ان « الأغراض » هي التي أضاعت المسبجد الأقصى ، وأراقت الدماء في غزة وسيناء ، وذلت رقاب المسلمين في العالم ، وأنشأت الفوضى السياسية والخلقية في البلاد العربية « الاشتراكية » وتركت القوى العربية تقاوم وحدها العدو المسترك •

فهل هناك طريق للتخلص من هذا الداء ؟

ان طريق الخلاص قريب وبعيد ، وسهل وعسير في

نفس الوقت ، انه قريب منا ومن أرضنا ومن تاريخنا ، ومن دمائنا وعروقنا ، بعيد عن واقع حياتنا ، وأوضاعنا السائدة التي نعيش فيها ، بعيد عن القيادات، التي لا تعرف غير«شكوى في مجلس الأمن » بعيد عن هذا الأسلوب الرخو الناعم ، الرقيق من الحياة ، التي لا تستطيع أن تواجه الشدائد وتركب المخاطر وتخوض المعارك •

انه سهل لا نحتاج الى أن نبحث عنه فى تركستان والقفقاز والهند والسند ، فهو فى متناول اليه والسبب الوحيد اننا لم نسر على هذا الطريق منذ زمن بعيد ، فأصبح غريبا علينا ، وأصبحنا غرباء عليه •

انه طريق التضحية والإيثار ونكران الذات ، والكفاح الشاق المضنى على درب الحياة ، انه طريق الاحتمال والصبر، وكبح جماح النفس ، وايثار الآجل على العاجل ، والالتحاق بركب الصحابة والتابعين على صعيد الدعوة الى الله ورسوله .

ان هذا الطريق لا مكان فيه للأغراض ، فان الاخلاص لله يعارض الأغراض المادية على طول الخط ، فاذا دخـــل الاخلاص من باب واحد خرجت الأغراض من باب آخر ٠

وقد روى المؤرخون من العجائب والنوادر فى الاخلاص والتجرد عن الأغراض ما يكشف سر هذه القوة والنصر ، والعزة والكرامة ، والهداية والقيادة ، ويحجز التاريخ البشرى عن نظائره على طوله وامتداده .

فقد يغنم جندى في المدائن تاج كسرى وبساطة ، وهو يساوى مآت الألوف من الدنانير فلا تعبث به يد ، ولا تشم عيه نفس ، ثم يسلمه الى الأمير ، ويرسله الأمير الى خليفة المسلمين فيتعجب ويقول : ان الذين أدوا هذا لأمناء .

ويعزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: خالد بن الوليد ، وهو وهو في غمار المعركة عن منصبه العسكرى الكبير ، وهو منصب « القائد الأعلى للقوات المسلحة » في التعبير الحديث ، فيقبل أمر العزل عن طيب خاطر وينقاد للحق ، ولا يعبث به الهوى شأن القادة والزعماء ، ولا يضعف ولا يخور في القتال ، بل ظل يجاهد بنفس القوة والعاطفة والنشاط كأنه لم يعزل عن هذا المنصب ، ولا أتاه أمر جديد ٠

فلو سمح للأغراض \_ لا قدر الله \_ أن تعمل عملها فى ذلك الزمان ، وأرخى لها العنان ، لما كان الاسلام وما كانت مصر والشام ، وثارت العصبيات القبلية ، والوطنية والجنسية ، واستبد كل امرىء برأيه وحكمه وهواه ، واحتدم التنافس والتباغض والتحاسد بين مختلف الطبقات والفئات ، وضاعت هذه البلاد كما ضاعت الأندلس وفلسطين .

ان الاخلاص أنقذ هذه الأمة دائما من الهبوط والتردى وأسعفها في أيام المحنة ، وأبان لها معالم الطريق ، أما الأغراض فقد حالت \_ دائما وأبدا \_ دون رؤية الحقائق ، وأعمت القلوب والبصائر ، وأرغمت أبناءها على سخافات لا

يتصورها العقل ، وتصرفات صبيانية وألعاب بهلوانية تذر الرماد في العيون ، وتلقى الغشاوة على الأبصار ، كما حدث عند اغلاق خليج العقبة ، ومضايق تيران وحرب ٥ حزيران ٠

ان الاخلاص والتجرد عن الأنانية والأغراض ، حاجة الأمة الأولى في كل عصر ومصر ، وكل زمان ومكان ، فان تغيير اللافتات والواجهات ، وتبديل الشعارات والهتافات ، واختراع التعبيرات وضخامة الحروف والكليشات ، لا يقدم ولا يؤخر في القضية ما دامت الأغرض تتحكم في النفوس والقلوب ، وما دامت الأنانية وتعبد النات ، وتقديس الأصنام البشرية والهياكل الانسانية متغلغلة في الأحشاء، جارية مع الدماء ، غارقة في الأنفس والأرواح ، وما دامت المصلحة السخصية ، والمتعة المادية ، والحياة الرخيصة المصلحة السخصية ، والمتعل الشقى » عن فهم ومن غير التافهة ، وتقليد الغرب « التعس الشقى » عن فهم ومن غير القلوب وتشرئب اليه الأعناق ، وغاية ما يحلم به أبناء الفاتحين العرب ، وأشسبال الأمة الاسسلامية في الشرق والغرب ،

## کیف نؤدی دورنا فی بناء العالم المعاصر ۲۰۰۰

ان الحياة تغيرت فيجب أن نتغير معها ، ونسايرها السي آخر الشوط ، ونهاية المطاف ؟ تلك هي خلاصة ما يقوله دعاة التجدد والتغريب في هذا الزمان ، وعلينا أن ننظر في صحة هذه النظرية قبل أن نحكم عليها «بنعم» أو «لا» •

اننا نجيل البصر في العالم المعاصر ، ونجول في عواصم العالم الكبيرة المشهورة ، فنؤمن بصدق هذه النظرية ، ونسرى أن الدنيا تقدمت تقدما كبيرا في جميع نواحيها ومرافقها ، وأصبحت غير ما كانت عليه قبل عقود من السنين فضلا عسن الاجيال والقرون ، اذا كيف يجوز لنا أن نقف جامدين ،متزمتين نحو هذا التقدم المشاهد الملموس ؟

ان المنطق والعقل ، والبداهة والتجربة كلها تقتضى أن نغير موقفنا ونغير نفوسنا وأفكارنا حتى ننسجم مع هذا التطور المدهش السريع ، ولا نتخلف عن الركب ، ولا نحرم المتسع واللذات ، والوسائل والتسهيلات التى توفرت وانتشرت فى جميع البلاد والأقطار ، ان معنى هذا ان الحالة الاقتصادية والأوضاع المادية ، هى التى تولد الأفكار ، وتنتج النظريات ، وتصنع الاتجاهات ؟ ومعنى هذا أن الصناعة هى التى تنشىء

الحضارة وتنشىء المفاهيم ، وتحدد الاتجاه ، وتقرر الأهداف ٠

هذه فلسفة آمن بها الغرب والشرق ، وأجمع عليها الطبقة المثقفة الذكية في العالم أجمع، حتى أصبحت « حقيقة مسلمة » لا تحتاج الى جدل ونقاش ، حتى ان جميع الدراسات العلمية ، والحركات الفكرية في الغرب قامت على أساسها ٠٠٠

وهذه في نفس الوقت نقطة لا يقبلها الحق والحقيقة في أي حال من الاحوال ، والاسلام يعارض هذه النظرية على طـــول الحط .

الصناعة فى الاسلام لا تكيف الحياة ، ولا تصنع النظريات، والافكار ، بل ان النظريات والافكار هى التى تسخر الصناعة وتكيفها كيف تشاء •

«الأهداف» ـ في الاسلام ـ هي التي تتمتع بالحكم الأخير والقول الفصل ، والكلمة المسموعة ، في جميع مرافق الحياة ونواحيها أياكان نوعها ، ومهما كانت ضخامتها ، ومهما كان نفوذها وفعاليتها .

ان قيمة الصناعة عنده نسبية (RELIATIVE) انها مقبولة ومرحب بها مادامت تخدم مصالحه ، لا تطغى على مشله وأهدافه ، ونظرته وأفكاره ، ولا تمسها بسوء ، أما اذا هلفت عليها ، وتعدت حدودها فهى مرفوضة مردودة ، وقسد تجلت هذه النظرية فى الآية التالية «ولأمة مؤمنة خسير من مشركة ، ولو أعجبتكم ، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ،

ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ، أولئك يدعون الىالنار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه(١) •

وبذلك تنتهى خرافة ( الصناعة الخلاقة ) للنهاية ٠

ان القيم والاقدار لا تتغير بالوسائل والعمران ، والنهضة الصناعية •

فالذى يريد أن يغيث ملهوفا أو ينصر مظلوما أو يطعم جائعا مسكينا يستوى عنده العربة والطائرة ، الا أن الطائرة تعجل هدفه وتيسر مهمته ، أما اذا لم يرد شيئا ، ولم يحمل عاطفه ، فأن الطائرة والعربة حتى الصاروخ وما فوقه لن يقدر على أن يثير فى نفسه ذرة من شعور ودبيبا من ألم .

والذى يريد أن يكتب شيئا يستوى عنده قلم الرصاص، والقلم الناشف ، وباركر من أعلى الانواع ، أن « باركر » لا يدفعه على أن يكتب فى موضوع نافع فاضل ، كما أن قلم الرصاص لا يرغمه علىأن يكتب فى موضوع رخيص سافل ،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢١٠

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٨٠٠

الاعتبار هنالك بالفكرة التي آمن بها صاحب القلم \_ أيا كان نوعها ، وأياكانلونها \_ والعاطفة التي حملها في صدره ٠

وقد تجتمع الوسائل عند أناس يختلفون في المبادئ والعقائد فلا توحدهم هذه الوسائل ولا توحدهم الصناعة على مبدأ واحد ، وذلك ما أبان عنه القرآن قائلا ·

« کلا نمه هؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا (١) » •

انه يقول ان هذه الوسائل عامة مباحة للمؤمن والكافر، هذا يستعملها في خير ، وذاك يستعملها في شر ·

« قل ، من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة (٢) ٠٠

ان الصناعة \_ من صناعة الاقلام الى صناعة الصواريخ والاقمار \_ لا تملك قدرة على انشاء نهضة وتقديم مثل ، وتوجيه أذهان ، انها آلة صماء في يد من يحملها ويستعملها •

فالقول بأن الحياة تغيرت ، فيجب أن نغير نظرتنا السيى الحياة حتى ننسجم مع هذا التطور ، ولا نتخلف عن الركب ،

<sup>(</sup>۱) سورة بني اسرائيل: ۳۰ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٣٢٠

قول لا أساس له في عالم الواقع ، انه سحر هذه الحياة الزاهية المتحررة الحلابة · التي عبر عنها القرآن بكلمة بليغة وجيزة « ولو أعجبتكم» ·

ان الاعجاب بهذه الحضارة التي نشاهدها في الغرب هو الذي يدفعنا على التقليد الاعمى ، ويخيل الينا من ضجيج الماكينات وهدير الالات أن الصناعة هي التي انتجت هذه الحضارة مع ان الأمر بالعكس •

ان الدنيا لا تتغير في الخارج أبدا ، انها تتغير في داخل نفوسنا أولا ثم تبدو نتائج هذا التغير النفسى العميق على السطح المادي الظاهر ، يقول الله تبارك وتعالى :

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (٢) »

ان الحياة لم تتغير حتى نحتاج الى تغيير ، اننا نحتاج فقط الى تصحيح مفاهيمنا وافكارنا واتجاهاتنا ، حتى نستعمل هذه الوسائل في صالحنا كما يستعملها غيرنا في صالحه .

نستعملها في بناء مجتمع نظيف كريم ، وأسرة صالحة ، وحكومة رشيدة ، كما يستعملها عسداؤنا في الفسلال والاضلال ، والفساد والدمار ، واثارة الغرائز والشهوات ، واشاعة المنكر والفحشاء •

Land the second of the second of

The Angelow to a comment of

<sup>(</sup>۱) سورة الرعد : ۱۱ •

المصيبة أننا \_ فى الشرق \_ نهتم بالوسائل والمطاهر أكثر مما نهتم بالروح والحقيقة ، والهدف والغاية ، والدعوة والرسالة ، فكانت النتيجة أن هذه الوسائل بدأت تتحكم فينا ، وتملى ارادتها علينا بدلا من أن نتحكم فيها ، ونملك زمامها ونسيطر عليها ونوجهها إلى حيث نشاء .

ان كثيرا من السباب المثقفين ، وكثيرا من الموجهين والمفكرين، والزعماء السياسيين ، يظنون أن هذه الوسائل المريحة هي الحضارة ، وأصبحت المقاييس تتغير حسب الاذواق، فالحضارة عند البعض رفع مستوى المعيشة \_ أو بتعبير أصح \_ فندق كبير مزود بأحسدت الأجهزة ، متوفر بكافة التسهيلات ، والحضارة عند البعض رحلات الى رومة ، وباريس ، وعنسد الآخرين تقليعات وموضات ،مع أن كل هذه الاشياء لا صلة لها بالحضارة ، انها أدوات في أيدى المتحضرين ، خلقها الله سبحانه للبشر لينظر كيف يعملون ، قائلا في كتابة المجيسه « هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا(١)» وقال على لسان قوم موسى عليه السلام « والبغ فيما آتاك الله والمرا الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا (٢)» .

وقد ثبت من هذا أن « الدعوة » إلى التغير مع تغير الزمن دعوة غير علمية ، وغير مبنية على الاصالة والتعمق ، انهــــا

<sup>(</sup>١) سورة الملك : ٣ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة القصص:: ٧٧ •

تبدو بریئة فی أول أمرمها ، ولکن سرعان ما ینکشف أمرها ویفتضح سرها ، آنها تدل علی أننا استوردنا هذه الفکرة من الغرب ضمن مشحوناتنا الاخری من غیر أن نفکر فیها .

فاذا كان السيارة تحمل المرء في لندن أو شكاغو السي صالة رقص أو حانة خمر ٠٠ ظننا من شعور أو من غير شعور أن كل من يشترى هذه السيارة لا بد له أن يتوجه حيث ماتوجه اليه الانجليزى والامريكي ٠

واذا كان التلفزيون في الغرب أداة للعبث الحرام ظننا أنه على كل من يصنع هذا التلفزيون أو يستورده أن يقدم نفس البرامج ، كأن السيارة لم تخلقالا ليتوجه الى البار ، وكأن التلفزيون لم يصنع الا للخلاعة والمجون ، وهدذا ينطبق على سائر مرافق الحياة ، اننا لم نستورد الوسائل فحسب ، بل اننا استوردنا معها الغايات والمناهج ، والفكرة والروح ، والذوق ، وتلك هي الطاقة الكبرى ، والبليسة العظمى ،

### وهكذا حدث في التربية •

التربية فى جميع الأقطار أداة لتوجيه الشعب الى غايات معلومة ، واضحة المعالم ، ظاهرة الملامح ، فالتربية فى الدول الاشتراكية غير التربية فى الدول الغربية ، بل ان التربية فى أمريكا ، غير التربية فى انجلترا والتربية فى الصحيب الشيوعية غير التربية فى الاتحاد السوفيتى ، وذلك لأن لكل

دولة أغراضا ومصالح وأهدافا يسخر لها جميع أجهزة البلاد بما فيها التربية والرياضة ، والمسرح والسينما والاذاعة ، أما نحن في الشرق فقد نستورد هـــذه المناهج التربوية والكتب التربوية ( بنقلها الى العربية ) بجملتها ، مع أنهـــا تعارض أهدافنا الاسلامية الواضحة ومثلنا العليا ومصالحنا الدينية كل المعارضة ، وتثير صراعا فكريا واضطرابا عقائديا بطبيعة الحال •

وكل هذا ناتج من هذا الوهم الخاطى، بأن الصناعة والنهضة المادية هى التى تغير ملامح المجتمع ، وتفتح آفاق الفكر ، وتمنح الافكار والنظريات الفاضلة ، واننا نحتاج الى أن نتغير ونتطور مع الزمن حتى لا نتخلف عن ركب «المتحضرين» ونتقى تهمة « الرجعين » •

اننا مهما جمعنا من وسائل وأسباب \_ نحتاج الى أن نكون أكثر أصالة وتعمقا ، وأكثر ذكاءا وفراسة ، وأكبر صبرا وهدوءا ، فى مواجهة هذا السيل المتدفق الفوار ، الذى ينهمر علينا من الغرب ، فنأخذ منه وندع ، ونترك ونختار ، نأخذ الآلات المجردة ، وندع الافكار اللاصقة ، نختار العلـــوم التطبيقية ونسخرها للرسالة العظيمة التى آمنا بها ، والدعوة التى حملناها .

اننا بذلك نقدم شيئا مهما خطيرا ، في مضمار العلم والثقافة للعالم المعاصر ، شيئا جديدا يسموا على هذه الأفكار والدعوات العصرية كلها ، ونصحح اتجاه الانسانية من جديد لتسير على درب مستقيم لزمن آخر طويل لا يعلمه الا الله •

## المنهج الاسلامي للحكم

المنهج الاسلامى للحكم أو للسياسة والاجتماع لا يحتاج الى بحث وتدقيق، بمثل ما يحتاج الى تنفيذ وتطبيق ،ولا يحتاج الى تصريحات واعلانات ، ومؤتمرات واجتماعات ، ودراسات ومناقشات ، أكثر مما يحتاج الى اخلاص فى القول والعمل ، وايمان راسخ عميق بالمبدأ، واقتناع واف كامل بسمو الهدف، ودافع قوى على الاقدام ، ولاء صادق عملى بالاسلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

المنهج الاسلامى ، منهج مستقل ، منهج مختلف ، منهج أصيل ليس بينه وبين المناهج الوضعية وجه شبه أو نسب ، فبينما المناهج الاخرى أو الديانات السائدة الاخرى ، تختلط مع الشعوب البشرية العامة فى سوق المادة والمعدة ، وتجتمع معها على مائدة واحدة ، وتتمتع معها بملذات الحياة المحسرمة بحرية تامة ، نرى الاسلام ينفصل عن هذه الشعوب المادية من أول الطريق ، احتفاظا بسماته وخصائصه ، وغيره على دين الله واستمساكا بالعروة الوثقى ، وكراهيسة للمناهج الباطلة والدعوات المزورة الكاذبة ، وذلك هو المراد بما جاء فى الحديث الشريف من مخالفة اليهود والنصارى والتشديد على النهى عن متابعتهم ولو فى الأمور العادية البسيطة « وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (۱) » •

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية ١٥ 🕾

ان هذه الأحكام الدقيقة التي نجدها في كتب الفقه الاستئذان ، عن الطهارة وآداب الأكل والشرب والدخول والاستئذان ، والكلام ، والحلق والقص والقصر ، ونحو ذلك من أمور قد تبدو أنها لا تتصل بالعقيدة والمبادىء هي نفسها أبليخ دليل على اتجاه الشريعة الاسلامية ونظرة الاسلام الشاملة المتكاملة الى الحياة ، فاذا لم يكن المراد أن يختلف المسلمون عن غيرهم على مسيرة التاريخ ودرب الحياة ، وينفصلوا عنهم لا في العقائد والمبادىء والنظريات العلمية والافكار الثقافية فحسب ، بل يختلفوا عنهم في كل شيء ، ما كانت الحاجة الى كل هذا « اليسار واليمين » في الاكل والشرب والقيام والقعود وما كانت الدعوة الى « الوتر » في مثل هذه الامور ، والاعتصار عليها ، والاحتمام بالقبلة واحترامها حتى في غير العبادة .

ان أمثال هذه الأحكام والآداب والأمور ، \_ وهناك كثير غيرها \_ ليست بدافع الفضول ، أو بدافع التعصب والتزمت ، أو بدافع الحقد والمقت ، انها شرعت للامة الاسلامية بحكمة بليغة وحجة بالغة وهي الحفاظ على هذا المنهج الكريم ،المستقل الفريد ، الاخير الذي تتوقف عليه سعادة البشرية ، ليعيش المسلمون بين مواطنيهم من أبناء الديانات الاخرى أوالمناهج السياسية والاجتماعية الاخرى ، كدعاة تتضع ملامحهم بالصدق وتشرق جباههم بنور الايمان وتمتلىء قلوبهم بالسكينيية والتقوى «حنفاء لله غير مشركين به (۱) » ،

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ، ۳۱ •

وهذا هو السر فى الاعادة والتكرار ، والشرح والتفصيل فى وصف المؤمنين فى القرآن الكريم ، وعد خصائصه مسم وحسناتهم وفضائلهم ، والغرض من هذا كله أن لا يقسم بصر أحد على مسلم حتى يعرفه بأنه مسلم ، يعرف ذلك عن وجهه وعن شمائله وعن طريقته وآدابه ، ولا يحتاج السى النظر فى « هويته » أو «بطاقته» والاستفسار عن دين وعقيدته .

هذه الغاية العظيمة الكريمة هي التي جعلت المنهسج الاسلامي للحكم كمنهجه في سائر شئون الحياة والامور العامة منهجا مستقلا ، أصيلا يمشي على قدميه ، ويزاحم بمنكبيه ، وينظر بعينيه ، لافتا للانظار من غير تصريح واعلان ، ناطقا على جدارة الاسلام وخلود الاسلام من غير منطق وكلام ، ودعاية واعلام .

هذا المنهج لا يترك الحبل على غاربه ، ولا يسمح لاى ناحية من نواحى الحياة بأن تكون حرة لا قيد عليها ، بل انه يهيمن ـ وفق الغاية التى ذكرناها ـ على جهاز الحكم ، وجب بأسره ، فاذا أردنا أن نختار المنهج الاسلامي للحكم ، وجب علينا أن نأخذه كله ، نأخذه جملة واحدة ، فلا يجوز لنا أن نأخذ منه ما ساغه الهوى ، أو اقتضته المصلحة ودعت اليه الحاجة بل نأخذه يحذا فيره وبرمته ، ونطبقه على نظام التربية ونظام الصناعة .

أما في ناحية التربية فالمطلوب منا أن نضع من الثانوية

الى الجامعة جهازا جديدا لتربية النشىء على الطراز الاسلامى ، وأن نكفر بكل هذه المبادىء والنظريات التربوية والافكال المجاهلية التى استوردناها من أعداء الاسلام ، كما نستورد أقلام الحبر ، وهذا الصوغ الجديد ، لا أعنى به التغيير الشكلي في المواد المدرسية \_ رغم أهميتها \_ بل أريد به تطبيق المنهج الاسلامي على كل جزء من أجزائه ، ولو كان عاديابسيطا، الى أن يكون جهازنا التربوى كفيلا بتخريج شباب أكفاء يبيضون وجه الاسلام ، ويعيدون مجد الاسلام ، وحتى يعترف الاعداء بأن جهازنا التربوى فريد مستقل ، لا يستورد ولا يقلد ٠

أما نظام الاقتصاد فهو بدوره يحتاج ألى سبك آحــر جديد يخلصه من شرور الربا والقمار ، والعقود والمعاملات التجارية التى لا يسمح بها الاسلام ، ثم انشاء حياة مثالية ومجتمع مثالى لا يطغى عليه الاقتصاد ، ولا تطغى عليه المعدة والمائدة ، والتكاثر والتنافس ، والسباق المذهل نحو أهداف خيالية ، مثل « رفع مستوى المعيشة » •

ان نظامنا الاقتصادى له دخل كبير فى بث الوهـــن والضعف ،فى جسم العالم الاسلامى ، فاذا قوم هذا النظام بمقياس المنهج الاسلامى الصحيح زال هذا الضعف الطارى الدخيل ، وعاد كما كان سليما قويا بعيدا عن الشبع المفرط، والسمنة الزائدة ، وتحررت البلاد من هذا التفاوت المالى بين فئاتها المختلفة وأصبحت فى مأمن من عواقبه السيئة فــى المجتمع ومصير الدولة ،

ويأتى دور الصناعة وهى ناحية مهمة فى حياتنا اليوم ، وأقل ما يقال عنها فى هذه السطور هو أن نفرق فيها بين صناعة لازمة ، وصناعة زائدة عن الحاجة ، وبين صناعة نقيمها فى بلادنا وصناعة نستوردها من الخارج ، وأن نركز أكثر قوتنا على ما يسمى APPLIED SCIENCE صناعة تطبيقية مجردة ، هذا النوعمن الصناعة هو أنفع للعالسم الاسلامى اليوم ، وفى كلهذا التمييز والتطوروالتقدم والتأخر نحتاج الى مقياسنا العادل الصحيح ، المقياس الالهى السنى

ذلك هو « المفتاح المفقود » أو ذلك هو المصباح الضائع مصباح علاء الدين ، الذي قرأنا قصت في ألف ليلة وليلة ، المصباح الذي لا يغني عنه ألف كتاب وخطاب ، وألف جامعة ومؤتمر • •

ان هذا الباب المغلق بيننا وبين التاريخ لا يفتح أبدا ، ولو قدمنا اليه ألف دليل وعرضنا عليه ألف مذكرة ، وألف احتجاج ، انه لا يفتح الا بالاخلاص الكامل ، والتنفيذ الدقيق، والتغيير العام الشامل في جميع مرافق الحياة ، ومناهج الحكم ونواحى الاجتماع .

## النظام الاسلامي في معركة الافكار

أذا أردنا أن نواجه الانظمة السياسية المعاصرة بفاعلية أكثر ، وأن نكسب لذلك شبابا لا يميع ولا يذوب ، ولا يسالم الأعداء ، ولا يفتر في النضال والكفاح ، والجهاد والفداء ، وجب علينا أن نستعمل قوة الاسلام الذاتية في هذه المعركة ، فأن الاسلام لم يأت الا ليسود ، ويحكم ، اويوجه ، وينتصر على الدعوات الاجتماعية والانظمة السياسية التي تزاحمه ، ثم يشق طريقه الى الامام معتمدا على قوته الذاتية ومنهجه الخاص في السياسة ،

هذه القوة الذاتية في النظام الاسلامي تأوى الى ركنين فسديدين : أولهما : الثقة بالاسلام كمنهج الهي تتوقف عليه سعادة الانسان ، وثانيهما : كراهية الانظمة الباطلة (غربية كانت أم شرقية ، رأسمالية أو اشتراكية ، قومية أو علمانية ، شيوعية أو ماركسية ) كراهية عقائدية طبيعية ، تمتزج بالنفسية والروح ، والعقل والعاطفة ، واللحم والدم ، وذلك على أساس أن هذه الانظمة تحول دون اقامة النظام الاسلامي ، وتطبيق منهجه ، وتنفيذ شريعته ،

ما جاءت به الشريعة ) يمنعنا من الانسياق مع التيسارات الجاهلية ، ويحافظ على ايماننا وعقائدنا ، ولكنه لا يتقدم الى أكثر من ذلك ، والمعلوم أن الجمود لا يؤدى الا الى الزوال ، والمرء الذي يدافع عن نفسه فحسب تخور قواه وتنهار أعصابه في النهاية حتى يستسلم للعدو ، ولذلك أردفه الاسلام بركن آخر يقوى أوله ويشد عضده ، وهو كراهية الانظمة الجاهلية، بجميع ألوانها وأشكالها ، وفي جميع عصورها وأدوارها ، ومقت الذين تولوا كبرها ، وحملوا لواءها مقتا شديدا ، وبذل كل الجهد والوقت لاقصائهم عن مسرح القيادة حتى لا يستطير شرهم ، ولا ينتشر مذهبهم المسادى ومنهجهم الحيواني في النوع الانساني الذي أكرمه الله بالامانة والحلافة ، والنبوءة والرسالة ، وشرفه بالايمان والعرفان والحب والحنان ٠

ان هذا المنهج الاسلامى لا تقتضى به استراتيجية المعركة والعقل العملى فحسب ، بل انه من غايات الاسلام العظيمه التى نص عليها القرآن ، ولا يتكمل بغيرها الايمان \_ يقول الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين : « والدين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » الآية (١)

ويقول :

« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، يجاهدون فـــى

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ٢٩ •

سبيل الله ولا يخافون لومة لائم »(١) •

ويقــول:

« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الايمان ، وأيدهم بروح منه » الآية (٢) •

#### ويقـــول:

« يأيها الذين آمنوا لا تتخلوا بطانة من دونكم لابالونكم خبالا ، ودوا ماعنتم ، قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفى صدورهم أكبر »(٢) •

#### ويقــول :

« كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده »(١) •

وذلك لأن القرآن يريد أن يغرس هذه المعانى في قلوب

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٤ •

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٢٢ •

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ۱۱۸ •

<sup>(</sup>٤) المتحنة : ٤ •

المؤمنين ويرسخها في أذهانهم حتى لا ينسوا دورهم العظيم في هذه المعركة ، ولا يؤخذوا على غرة ·

أما في الحديث الشريف فقد جاء صراحة:

من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الايمان ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، وأوجب على كل مسلم أن يجدد هذه المعانى فى كل عشاء ، فيقول فى دعاء القنوت فى صلاة الوتر ( وهو واجب لا يصح بدونه الصلاة ) : « نخلع ونترك من يفجرك » وهو أبلغ وأوضح فى تنبيه الفكر وايقاظ الشعور واثارة العاطفة •

وجاء فى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه « ما رأيت صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ، مالم ينتهك من محارم الله تعالى ، كان من أشدهم غضبا » (۱) •

وقد بات الامر بالعكس في هذا الزمان ، وظل المسلمون لا يغارون على أنفسهم ، أو لا يغارون على شيء كما حدث أخيرا وأصبح الاعتبار عندهم أكثر الاحيان بالاراضي والاوطان لها بالكفر والايمان •

<sup>(</sup>۱) عن الحسن بن على بن الحسين بن عسلى رضى الله عنهم ( الشمائل للترمذي ) ©

وورد في آثار أخرى :

« ومن مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه ، مات على شعبه من نفاق » (۱) •

« وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه الالالله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منكما يكره أن يقذف في النار (٢) »

و « من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مثله » (٢) ·

الى غير ذلك من آثار كثيرة فى النهى عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم ، لا فى الافكار والمعتقدات فحسب ، بـــل فى الآداب الاجتماعية أيضا ، وليس الغرض منها الا أن يتميز المعسكر الاسلامى عن المعسكر الجاهلى فى كل شىء ، ويعرف موقفه وخطه فى معترك الأفكار أو فى ميدان النضال .

وفى ذلك حكمة بالغة ورحمة شاملة ، فان هذه المخالفة لا تمنع الكيان الاسلامى من التميع والذوبان فحسب ، بل تثير فى المسلمين كراهية شديدة لنظام الكفر ، والتمسرد والعصيان ، ورغبة ملحة فى تغيير هذا النظام الفاسد ، اقتداءا بسنة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم - كتاب الجهاد •

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>٣) زاد المعادج ١ ص ٢ ٠

« فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » (١) وتدلنا على تلك البذور التى تبذرها فى قلوب المؤمنين نحو الجاهلية بأوسع معانيها ، وجميع أبطالها وممثليها •

«كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ ، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ،(٢) •

فما دمنا لا نؤمن بقراره نفوسنا أن هذه الانظمة السياسية والاجتماعية تعارض اسلامنا على طول الخط ، وتتربص بنا الدوائر ، وتدبر لنا المؤامرات والدسائس ، وتنتهز كل فرصة للنيل من الاسلام ، والضرب على المسلمين ، سرواءا بالهجمات والغارات ، أو بالارساليات والبعثات ، والمعاهدات والاتفاقات ،

ومادمنا لا نؤمن أن هذه الانظمة تعادى ــ أصلا ــ رسالة الله وشريعته الكاملة ، وتريد القضاء على من يدعو اليها ، وتعتبر الدعاة الى الله ألد أعدائها وأكبر عائق في سبيلهـــا لا تحدث فينا قوة المقاومة وقوة الهجوم ، ورد فعل حاسم عنيف ينزل بنا حالا في الصفوف الامامية وخط النار ٠

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ٦ 🖸

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح ، الآية ٢٩ •

ان هذين الركنين بمثابة جناحين للصقر ، فاذا كسر منها جناح ، لم يقدر على الطيران ، وهذان الجناحان هما الحب في الله والبغض في الله ، فاذا استويا عند المؤمن طار بهما ولم يبال •

أما نظرية التقارب والتعايش والمسالمة التي يؤمن بها أو يتظاهر بها – في تعبير أصح – المتغربون والتقدميون، فهي لا تستطيع أبدا أن تحل مشكلة التخلف والضعف والانحطاط، وتنتصر في معركة الافكار، وصراع الانظمة والحركات، لانها لا تقدر – أساسا – على منع الموجات، وصد التيارات، ومواجهة العدو في أرضه، وعقر داره، واخزائه وتعريته، وكشف القناع عن أخطاره ومكائده،

فاذا دخل هذا النسوع من الشباب الأعزل في معركة الحياة لم يجد ما يدافع به عن نفسه ، فليس عنده ثقسة بذاتية الاسلام ، يحافظ بها على دينه وثقافته ،وليس لديه كراهية ومقت لاعداء الله وأعداء الانسانية ينتصر بها على الباطل ، فيذوب في نظامهم بطبيعة الحال ، كما يذوب الملح في الماء ، وذلك بخلاف أهل ذلك النظام ، فانهم يؤمنون بذاتيتهم ويتعصبون لنظرياتهم ويتفجرون بغضا وعداءا للدعسوة الاسلامية والمنهج الاسلامي في السياسة والتربية والحكسم «قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدروهم أكبر (١)»

۱۱۸ سورة آل عمران ، الآیة ۱۱۸ •

فلابد أن نوسع اطار كراهيتنا لهذا النظام الى حد يمنع ناشئتنا وشبابنا من تقليد هؤلاء « الببغاوات » و « الاقزام فى كل صغير وكبير ، وسواء فى قطاع الأفكار والمعتقدات ، أو فى قطاع المسليات والكماليات ، ونضع حدا على توريد البرامج الفنية ووسائل التربية ، وأسباب الترفيه والتسلية ، فكيف يسعنا أن نتكفف أعداءنا لاسباب تافهة زائدة عن حاجاتنا كالكماليات ، وأمور دقيقة حساسة كالتربية والاعلام ، وهم يترقبون للفتك بنا فى أى فرصة ، ويرقصون فرحا على هزيمتنا فى كل معركة ،

ان نظام الاسلام السياسى لا يقوم على مجرد الدعوة ، ولا يقنع بالسلبية بل انه يبث فى أتباعه روح الكراهيسة والبغض نحو أثمة النفاق ، والضلال والكفر والالحاد ، ودعاة الاباحية والحيوانية ، والشدوذ والجنون « أم تحسب أن أكثرهم » يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالانعام ، بل هم أضل سبيلا »(۱) •

ولذلك نجد القرآن العظيم يكثر من ذكر لعن المؤمنــــين على أمثال هؤلاء بجانب لعنه ولعن الملائكة والانبياء ·

والفرق الاساسى بين نظام الاسلام السياسى والأنظمة الأخرى أنه لا يقتنع بالقوة السياسية ولا يحسبها أكبر همه

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآية ٤٤ .

ومبلغ علمه ، ولا يريد مجرد الفوز في الانتخاب والوصول الى مقاعد البرلمان شأن الحركات السياسية وأحزاب اليمسين واليسار ، « وأعداء الاستعمار » ، فان هؤلاء لا يمقتصون الاستعمار أبدا ، انهم يطلبون وكالة الاستعمار ويطلبون حق التوزيع وحق التمثيل فحسب ، ولذلك تراهم يفرقون بين استعمار واستعمار ، فتارة يساومون هذا وتارة يساومون ذاك ، فالاعتبار عندهم بشروط العقد أو الوكالة ، وحاشا أن يفكروا في مقته وكراهته ، وكيف يمقتونه وقد استعمرت أرواحهم وعقولهم وأفكارهم ، وكيف يكرهونه أو يخاصمونه وقد أخذ منهم ميثاقا غليظا ،

أما النظام السياسي في الاسلام ، فانه لا يعادى هــنه الأنظمة ولا يصارع المذاهب السياسية والدعوات الجاهلية ليستمتع أهله بالقيادة ومنافعها ، كما استمع بها الذين من قبلهم ، ويخوضــوا كالذين خاضوا ، ويسيروا على المسلك الذي سلكوه ، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه ، بل يعـادى هذه الانظمة ويقاوم هذه الحركات في سائر المجالات والجبهات، ويخالف أهلها من أول الطريق الى نهاية الشوط ، ويمقت احتلالهم الأراضي الاسلامية كمـا يمقت احتلالهم العقـول الاسلامية ويمقت احتلالهم أرواح الشباب وطاقاته قبل أن يمقت نهبهم ثروات البله وخيراته ،

فالذى يؤمن بهذه النظرية ، وبهذا المبدأ ، ويسير على هذا الخط يعتبر مرابطا على الثغر ، يقظا واعيا لكل خطر ، يصبر على أذاه ، ويصبر على حرمانه من المنافع المادية ، ولكنه لا يصبر على انتهاك حرمات الله ، وتعدى حدوده ونقصان دينه ، وينطق بلسان مقاله «أينقص الدين وأنا حى ، (١) ٠

ويخرج من هذا النظام أكثر قوة وأقوى صمودا ، وأعمق المانا ، وأشد غيرة وحماسا ، فلا تجد هذه الانظمة فيه منفذا تدخل به ، وثغرة تتسرب منها ، وضعفا تستغله ، بل تنعكس الآية ويقف النظام الجاهلي ( بشقيه الغربي الشرقي ) في موقف الدفاع ويرى في هذا المؤمن ونظامه الجديد حظرا على مكاسبه وانتصاراته وصولاته في أرض الاسلام .

ان هذا التحول، تحول المعسكر الاسلامي من خط الدفاع الى خط الهجوم ، واندحار المعسكر الجاهلي الحديث من خط الهجوم الى خط الدفاع ، تحول عظيم ، وهو لا يمكن الابتحقيق تلك المعانى والمبادىء وارساء نظامنا السياسي على هذين الركنين العظيمين والاستعانة بهذين الجناحين الكبيرين .

انه منهاج لا تقتضى به كما قلت ـ استراتيجية المعركة والعقل العملى ، والتحول النفسى فحسب ، به انه فى ذات الوقت من غايات الاسلام العظيمة الكريمة ، التى نص عليها القرآن ، ولا يكمل بغيرها الايمان •

<sup>(</sup>١) كلمة خالدة باقية ، قالها سيدنا أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ في فتنة الردة المشهورة ، فقضى بها على هذه الفتنة .

#### عاهسة الشيوعية

ان عداء الشيوعية للدين وحقدها الشديد الدفين للاسلام قضية معروفة لدى الجميع ، أما ذهابها بأمن الحياة ورخائها وسعادتها ونحسها على موارد البلاد وغناها، وزرعها وثمارها وعلى تجارة البلاد وانتاجها ، وكبتها حرية العمل ، وحرية الكفاح ، وحرية التصدير والتوريد ، وحرية الحياة العائلية والمنزلية وحياة المجتمع ، وانكارهم للمعانى النبيلة مشلط حب الاطفال وصلة الرحم ومعاشرة الاخوان ، وفى اختصار العيش على هذه الكرة الارضية كانسان ، فان هذه القضية أو هذا الفصل الاسود الحالك من قصة التنازع الطبقى ، والصراع الحيوانى ، والاستبداد الحزبى ، فصل لم تعرفه والصراع الحيوانى ، والاستبداد الحزبى ، فصل لم تعرفه تكتو بنارها، ولم تجرب حظها فى هذا «اليانصيب» ، ولا أسرد تكتو بنارها، ولم تجرب حظها فى هذا «اليانصيب» ، ولا أسرد مذا اللفظ عفوا وجزافا ، فان كثيرا من الناس فى هسله البلاد يتسابقون ويتزاحمون على شراء هذه الآفة والعاهة ، كأنه خير كثير حرموا منه بينما سعد به الآخرون .

فهل هو خير كثير ، أم شر مستطير !؟

ان لنا جارة في شرق البلاد يقال لها « بورماً » وهو اسم معروف ، وعندكم جارات تبنت الشيوعية وافتخرت بهــــا ، ولا أسميها ، أما « بورما » المسكينة المنكوبة بالماركسيـــين هؤلاء ــ الذين يستعملون أحيانا تعبير التقدمية والثـــورية المكشوف ، وتغريرا بالشباب الفـــج \_ فأحكى لكم قصتها ، ومعذرة الى الثوريين الماركسيين في درة الخليج التي يحلمون بها ويسيل عليها لعابهم ، والى الشيوعيين المتسترين **في** مراكز الاسلام وحصونه ومعاقله ( وهم فيها أكثر تسترا وتحفظا وممراوغة ونفاقا بحكم الوضيع والمنطق والطبيعة ) فانها تفضحهم قليلا في قارعة الطريق • لقد كانت هنـــاك تجارة زاهرة للمسلمين في « بورما » ، واسهام كبير فـــــي صناعة البلاد وبناء الوطن الى جانب خدمتهم للدين ، فتلاشى كل هذا مع انهيار اقتصاد البلاد كنتيجة طبيعية دائم....ة للثورة الشيوعية وأصبح البلد سجنا كبيرا يعيش فيسم الجمهور ، الذي كان يهتف لهؤلاء عالة على فتات الحكم العسكري الشيوعي وصدقاته ، واليكم اقتباسا مما نقلته « الـــديلي التلغراف اللندنية ، •

كانت « رنجون » عاصمة «بورما» تعتبر من أجمـــل المدن الاسيوية في يوم من الايام ، ولكنها فقدت اليوم كــل جمالها وبهائها ، وكل أناقتها وروائها ، وأصبحت البنايات الشامخة نموذجا للقدامة والبلى ، أما النظافة فهى كلمـــة لا مدلول لها ، الأسواق والمحلات التجارية تغلق وتقفر من المساء الباكر وتخلو الشوارع من الناس الا الشرذمة القليلة

التى تراها مصطفة أمام دور السينما لمشاهدة الافلام الاجنبية، كما يوجد بعض المشاة فى الطرقات عابسين وجوههم وقد كانت هذه الوجوه يرتسم عليها الابتسام فى ماضى الايام ، انها صورة « بورما » اليوم بعد انتهاء عهد الجمهورية واحتلال عهد الاشتراكية محله •

ويصف المعلق السياسي الحالة الاقتصادية في البـــلاد فيقــول:

قد انتجت هذه السياسة قلة المواد الاستهلاكية بشكل فظيع ، وتوزع الحوائج الهامة في محلات تجارية شعبية عن طريق شركة تجارية حكومية والاسعار مرتفعة جدا ، كما يحتاج في شراء حوائج عادية الى انجاز اجراءات رسمية والسنين يضطرون الى شراء هذه الحوائج من غير هذا الطريق ، توفيرا للوقت ، وتخلصا من المآزق الرسمية ، ويلجأون الى السوق السوداء •

وبما أن الشيوعية في « بورما » قد قضت على الاحراب المعارضة، وأممت الصحافة التي تملكتها الحكومة الآن، لا يمكن رفع صوت الاحتجاج على جميع هذه الويلات التي يعيش فيها الشعب البورمي، وقد واجه تصدير الرز تأثيرا سيئا للغاية من قبل الاشتراكية الحديثة في « بورما » اليوم ، وذلك ما تتركز عليه جل اقتصادية هذه البلاد ، وقد كانت « بورما » قبل الحرب العالمية الاخيرة في رأس قائمة البلدان التي تقسوم

بتصدير الرز ، ولكن نسبة التصدير نقصت فيها حتى بلغت اليوم الى نصف ما كان عليه من قبل »(١) .

هذا ما حدث بجارتنا ، أما ما ما حدث بجاراتكم فـــى هذه الناحية بالذات فأرجو أن تتولوا الرد عنها ، وأخاف أن يكون نصيبها أكثر في الحرمان والحريات المقيدة ، والحرمات المنتهكة ، والدم المهراق ، فضلاعن الانهيار الاقتصادى والتدهور الخلقي .

انظروا الى بعض البلاد العربية الجميلة المؤمنة الآمنة ، ثم تأملوا ماذا كانت وماذا صارت ، اسألوا مروجها الخضراء وحدائقها الغناء ، اسألوا أمطارها وأنهارها ، وثمراتها وغلاتها ، ونخيلها وأعنابها ، لا تسألوا سوق العلم الذى كسد، ودنيا القلبالذى خمد ، لا تسألوا حلقات الدرس ، وحلقات الذكر لا تسألوا الوجوه المشرقة بنور الايمان ، والشباب المؤمن ، الغض الطرىء فى الميدان ، فقد شوهتم هذا الوجه الحقيقى الجميل لبلادكم باسم البطون الحاوية والأجسام الضامرة ، باسم الفلاحين والعمال والطبقة الكادحة ، ولكن اسألوا التاجر ، والمعلم والطالب ، والموظف ، والفلاح والحارث

<sup>(</sup>۱) ان مسلمى الهند متصلون ثقافيا ودينيا بمسلمى بورما ، وبينهم صلات وأواصر ، ولهم معلومات عنها بمصادرهم الخاصة فجاء هذا التقرير الأجنبى مطابقا تمام المطابقة بما كانوا يعرفونه ، بل انه لم يصور فظاعة الموقف منه واخفاق الاشتراكية في هذه البلاد كل التصوير .

هل هو يعرف لذة الحياة ؟ ومعنى الكرامة ؟ ويذوق طعهم الحرية والامن العاطفى ؟ هل لا تزال الثمار والحبوب ، والغلات والمحصولات ، تزخر ، وتفيض ، وتتوفر ، كما كانت تتوفر قبل اعصار الشيوعية ولفحاتها ، « فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت »(۱) وهل هذه النار شيء آخر غير الجحود والكفران ، والكفر بعد الايمان ، وهل ينعم ابن البلد بخيرات بلده وثمرات سعيه وجهده ، وبركات أرضه وسمائه ، كما كان ينعم بها قبل دخول الشيوعية ، أو قبل ذاك بكثير في عصور العلم والايمان ، والمدعوة والجهاد ، والصدق والاخلاص ويقر بها عينا ؟؟

هل هو يأوى الى فراشه ناعم البال قرير العين ، راضيا مرتاحا ، آمنا مطمئنا ، بين زوجته الوفية وأولاده البارين ، لا يخاف على نفسه من طارق يطلب بطاقة الجنسية والهوية ، أو شبح يطارده في المنام في صورة مخابرات وبوليس وحكام، أو رايات حمراء ترفرف \_ لاقدر الله \_ على بلاد الاسلام .

ان وطأة الشيوعية أشد وأنكى وأثقل على الذين يطلبون الرخاء والامن والاستقرار لبلادهم ، وهم فيه مخلصون ، من الذين يحرصون على دينهم وايمانهم ، وهم به راضون مرتاحون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ٢٦٦ •

فان نار الشيوعية لا تمس هذه القلوب المؤمنة السليمة الصادقة ، ولكنها تحرق ظاهر الارض ، انها تحرق فقط أموالا يكسبونها ومساكن يرضونها وتجارة يخشون كسادها، فاحذروا منها بدافع الاقتصاد ومصلحة المعيشة والرزق اذا لم يرق في عيونكم دافع الدين ، ولم يهمكم أمر الاسلام والمسلمين

# العالم الاسلامي يبحث عن شخصيته

للمعسكر الغربي الرأسمالي شخصية دينية وسياسية واجتماعية يعرفها الجميع ، وللمعسكر الروسي شخصيـــة أخرى مميزة واضحة الاهداف والمعالم ، وللمعسكر الصيني الشعبي شخصية ثالثة يخاف منها المعسكران ، فهل للمعسكر الاسلامي أو للعالم الاسلامي شخصية دينية وسياسيــــة والمعالم ، بارزة الشمعارات والشبارات ؟ كلا ! فالامر عندنـــــا يختلف عن هذه المعسكرات المتنافسة ، والكتلات المعاصرة كل الاختلاف؟ فإن شخصيتنا في الوقت الحاضر شخصية موزعة مبعثرة فيها شركاء متشاكسون ، شخصية مائعة تميل تارة الى هذا وتارة الى ذاك ، لا تتمسك بدينها فتنتصر ، ولا تنساق مع الغرب المادي كل الانسياق فتطمئن ، لا تقتنع بما عندها من عقيدة وايمان ، ومنهج وسلوك كل الاقتناع ، ولا ترضى بما عند المعسكرات الأخرى من كفر والحاد ، وعبث وفساد وكـل الرضا، وتحاول التوفيق بينتراثها القديم وبين العالم الجديد، من غير أن تثق بالاول كبير ثقة ، أو تعرف الآخر عميق معرفة، فتجمع بذلك بين جهلين ، جهل بتراثها ، وجهل بعالمها ،

ولو قدرت دينها ، وعقيدتها وتراثها حــق القدر ، وعرفت عالمها المعاصر بمشكلاته وأزماته ، وفقرة وافلاسه ، وبؤسه وحرمانه كل المعرفة ، لفازت بالحسنيين ، فالحكمة ضالــة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها .

وأصبح مبلغ هده الشخصية الاسلامية من رسالتها السامية وعلمها النافع للانسانية ، الهادى للبشرية ، كلمات في كتابأو هتافات في خطاب ، أو تسبيحات بين المنبر والمحراب ، أما خارج هذه النواحي الثلاث فلا تجد هناك الا شخصية فرنسية أو ايطالية أو صينية .

شخصية واعظ دينى ، ومصلح اجتماعى اذ رأيتها على المنبر ، وشخصية تاجر ايطالى أو خبير هولندى اذ رأيتها فى البيت أو المكتب أو الديوان .

لا تؤخذونى أيها السادة فهى قصة المسلمين جميعا ،سواء كانوا فى باكستان ، أو تركيا أو المغرب الاسلامى ، فالعلماء رحمهم الله له لهم شخصية مزدوجة ، شخصية الخطيب حين يصعد المنبر ، وشخصية الموظف حين يقبض الراتب ،والساسة لهم شخصية مزدوجية شخصية ابن البلد والمواطن الاول والمناضل البطل حين يواجه الجماهير بكلام فارغ ، وشخصية السياسى الشاطر حين يساوم فى عرض البلد وكرامة الوطن، بل يبيع بلاده أحيانا فى المزاد العلنى ، والتجار لهم شخصية بردوجة شخصية الرجل الوادع الرقيق القلب ، وطنى النزعة،

اسلامى العاطفة ، حين يمد يده باكياس الجنيهات لبناءالمساجد والرباطات ، وشخصية ألتاجر القاسى الذى لا يبالى بشيوع الخمر بين الفتيات ، أو ازدياد عدد المدمنين والمدمنات ، وتخبط الشباب فى حيرة البطالة والسآمة والضياع ، اذا كان ذلك باعثا على تضخم ميزانيته ، وازدياد وارده وصادره ،

ان شخصيتنا شخصية مستعارة ، استوردناها مــن الغرب كما استوردنا الغسالات والادوات المنزلية ، وهــى شخصية ملونة تجمع بين المزاج الفرنسى ، والطابع الامريكى ، والسبمة الانجليزية ، والسلوك الروسى ، وطغت هــــــذه الانواع والالوان على لونه الاسلامى ، وقضت عليه فى بعض الأحيان ٠

فما هى هذه الشخصية الاسلامية ؟ لندع الحكم فى هذا الأمر للقرآن حتى لا يكون هذا الأمر مثار شبهة أو موضوع مناقشة وجدال •

« وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ، هل يستويان مثلا ، الحمل لله ، بل أكثرهم لا يعلمون » ( سورة الزمر )

أنظر كيف يبت القرآن في هذه المشكلة بالقول الفصل والحق الواضع المبين «رجلا سلما لرجل »

اذا فتلك هي سمة الشخصية الاسلامية ، وطابعهــــا البارز الشاخص الحي، الذي تكاد تلمسه بالبنان قبلأن تحسه

بالوجدان ، وما أروع البيان وأبلغ التشبيه حين تبدو حقيقة نابضة يراها كل واحد ، ولو لم يبلغ رتبة العلماء ·

ويشرح القرآن هذه الناحية في موضع آخر ، فكأنه يفسر الآية المذكورة تفسيرا ، ويزيد الاجمال ايضاحا وبيانا ·

« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين » (سورة البقرة) ·

والآن انحلت العقدة ، وتذللت العقبة ، وظهرت المعجزة تملى ارادتها على من يؤمن ومن لا يؤمن !

الشخصية الاسلامية اذا شخصية أصيلة ، مستقلة الخيال والوجدان والعمل والتنفيذ ، تؤثر ولا تتأثر ، تغلب ولا تغلب تعلو ولا يعلى عليها .

اذا تقلدها أحد تقلدها لآخر أيام حياته ، بل لآخر ساعاته وأنفاسه ، اذا قسنا باعتبار الزمان ، وتقلدها في بيته ،ومنزله وديوانه ومتجره ، وعرشه وتاجه ، ورئاسته وفخامته اذا قسنا باعتبار المكان •

فهى شخصية واحدة متميزة تجدها متحمسة نشيطة فى السوق أو النادى كما تجدها قائمة راكعة فى زاوية من زوايا المسجد ، أو ساجدة خاشعة تحت جناح الليل ، وأنظر ما كان جواب القوم حين سألهم هرقل ، وقد دهش بانتصارات المسلمين المتتابعة عن سيرتهم وأخلاقهم ، فقد قالوا : انهم رهبان بالليل وفرسان بالنهار •

شخصية اختلفت ميادينها وصورها وأشكالها ، واتحدت نيتها ، وحقيقتها وغاياتها وأهدافها ، فالعاطفة التي تحثها على النضال والقتال في أطراف النهار هي نفس العاطفة التي تحثها على الدعاء والمناجاة ، والتضرع والابتهال ، آناء الليل •

والعاطفة التى تحثها على الاعسداد الصناعى والتنظيم الحربى والاستعانة بالتكنية والعلم هى نفس العساطفة التى تحثها على اصلاح ما بينه وبين ربه ، فهى غاية الغايات ، وسر الوجود ، وأصل الحياة ٠

انها ليست شخصية المعتكف في المسجد ، القانع بما عنده وعند غيره من متاع الدين والعلم والتقوى ، الجاهل بتيار الحياة وسيلها العنيف وأمواجها الزاخرة الهادرة ، انها شخصية العالم والمجاهد ، والعابد الزاهد ، والبطل والفارس، والحاكم والمسئول ، والقائد والمعلم ، الزاهد فيما عند الناس من متاع ، والحريص على الهداية والتقوى ، فاذا توجه الى أسباب التجارة ووسائل الحياة النافعة - لا الاستقراطية الضارة - لم يتوجه اليها الا بدافع الدين ، ومصلحة الاسلام والمسلمين ، كما توجه اليها عدد من أغنياء الصحابة ، فكانوا سبب قوة الاسلام وشوكته ،

اننا لا ندعوا الى هجر مرافق الحياة أو ترك استعمالها فلا تزال الحاجة ماسة الى العناية الزائدة ببعض نواحيها الهامة ، ولا نعارض الأخذ بالأسباب ، فنصيبنا فيه ضئيل

حقير لا يفى لحاجات الزمن المتطورة ووسائله المتغيرة ، وانما ندعو الى تكوين شخصية الاسلامية قوية بارزة تتجلى فى دوائر الحكم كما تتجلى فى دور العبادة ، تتجلى فى البرلمان ، كما تتجلى فى المسجد ، وتتجلى فى أوساط التربية وأجهزة الاعلام كما تتجلى فى كلام الواعظين ، وجهاد المصلحين وجهود الدعاة والعاملين ،

وحينئذ يكون العالم الاسلامي كله كتلة واحدة ذات شخصية اسلامية مستقلة ، لا يصديع مؤسسة ، ولا يقيم ادارة ، ولا يق فموقفا الا وهو وفي بمبدئه ، حريص على شخصيته ، محافظ على سماته وملامحه ، متمسك بأهدافه وغاياته ، مسلم في السلم والحرب ، مسلم في الغني والفقر ، مسلم في الحكم والادارة ، مسلم في الاعلام والتربية ، مسلم في الصناعة والعلم ، مسلم في السياحة والفن .

#### مراجعة الحساب

لا ينقصنا المال فعندنا منه سيول داخل الصحراء ، ولا ينقصنا الدم فعندنا شباب غض الاهاب يكاد يتفجر دما ، ولا ينقصنا السلاح ، فالأسرواق مفتوحة ما دامت الأيدى طويلة والجيوب مليئة، ولا ينقصنا الحضارة والمدنية والثقافة ما دامت أسبابها متوفرة بل فائضة عن حاجتنا .

ولا ينقصنا العروش والتيجان وأنواع الحسكم وألوان الجاه والسلطان ·

ولا ينقصنا الفنيون والمهندسون والمدرسون والمبعوثون، والدعاة والمرشدون ، ففى مصر وحدها من تلك الأنواع جنود مجندة تصدر كل عام الى البلاد العربية والافريقية المجاورة ·

فما هذا الشيء الذي ينقصنا دائما ؟

انما ينقصنا فقط الشعور بفداحة الحسارة وعظم الكارثة والتألم الحقيقى على ضعف المسلمين فى هذا الحسين ، وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس .

فهو العامل الوحيد الذي لا يعوض بشيء ، لا بالمال ولا بالعلم ، ولا بالسلام ، ولا بالذكاء والدهاء ، ان هذه المؤهلات

العلمية والفنية قد تعوض بعضها البعض ، وقد تسد احداهما فراغ الأخرى لحين من الدهر ، أما اذا لم نشعر بالحسارة مطلقا ولم نتألم لها بتاتا ، أما اذا لم تتوجع قلوبنا على مصيبة العالم الاسلامي كتوجع المرء الذي أهين في قارعة الطريق ، أما اذا لم تستحي ضمائرنا وأحاسيسنا رغم شماتة الأعداء ، ونكاتهم اللاذعة ، وسخرية الأجانب في الصحف العالمية وهسوان أبنائنا وشبابنا في العواصم الغربية ، فان هسذا الذهب الفائض في داخل الأرض ، وان هذه الألوان الزاهية البراقة من الحضارة ، وان هذه الأسلحة الحديثة المستوردة من الغرب والشرق ، لا تنفعنا شيئا ، ولو جمعنا بين معونات الكتسل السياسية كلها !

اذا قمت بجولة قصيرة بين العواصم العربية الاسلامية اليوم وتجولت في أسواقها العامرة ، وشوارعها المزدحمة ، ورأيت صورتها في الليل ، وجدتها كاملة العدة والعتساد ، كاملة الزينات والمباهج والملذات ، فيها العلم ، فيها الشباب ، وفيها المل ، وفيها الفن ، وعندها المقدسات ، والمساعر ، والشعائر ، بل عندها الحرم ، وعندها زمزم ، ولكن ينقصها مع كل هذا الذي ذكرناه ـ ولا مؤاخذة ـ ذلك الشعور المفقود المطلوب بجراحها وآلامهسا ، جراحات القلب والروح وآلام الوجدان والضمير .

فما هو الحل ، وأين الطريق ؟

الحل أن « نكهرب هذه الطاقات الخامدة ، الجامدة التى لا روح فيها ولا حياة ، ان هذه القوى والطاقات ، والمواهب والمؤهلات والوسائل والأدوات ، كأسلاك الكهرباء ، فكيف ترى اذا عنينا بالأسلاك ونسينا الكهرباء .

اننا بوسائلنا الحاضرة نستطيع أن نحقق ما لم يكن بالحسبان اننا بوسائلنا القصيرة التى نزدريها ونستزيدها نستطيع أن نصنع المعجزات ونأتى بما يدهش له العقول وتتحير فيه الألباب، ولكن بالوسائل الحية، الوسائل النابضة المتحركة، الوسائل « المكهربة » •

ان مواردنا ووسائلنا كثيرة متوفرة يفيض بها العالم الاسلامي كله ، فهنا مال ، وهنا أيد عاملة ، وهنا قرائح ، وهناك علوم ، وهنا عدد ، وهناك ذكاء ، ولكنها مع ذلك لا تؤدى وظيفتها ولا تلعب دورها ، ولا تنفع بلادها وأهلها ، وقد يبدو للرائي أن سببة التفرقة والانقسام ، والوحدة تستطيع ـ اذا تحققت ـ أن تحل هذه المشكلة !

وذلك خطأ كبير ، أضلنا أعواما طوالا في متاهة الحيرة والفوضى الفكرية •

 الذى ذكرنا ، وهو الشعور بغداحة الخطب ، ووخز الضمير ، وتألم القلب :

والوحدة التى تقوم على أسس صناعية أو خيالية أو على أغراض سياسية ، ولا يكون وراءها رصيد من تلك الطاقة المكهربة أو الطاقة المولدة لن تدوم طويلا وتذهب حيث ذهبت الوحدات السابقة ، لأنها وحدات ساقطة أو وحدات ميتة ، أو وحدات غرجاء أو وحدات ذات أرجل خشبية لا تستطيع أن تقوم ، واذا قامت حينا ، فلن تستطيع أن تدوم .

فانشروا هذا الشعور بالألم في بلادكم كما تنشرون فيها العلم ، ولقنوا أولادكم هذا القلق والتوجع ، والوعى بالمصيبة العامة والحسارة الكبرى ، كما تلقنونهم مبادى الدراسة الأولية في الروضة والثانوية .

لا ترفهوا عنهم بالبرامج الراقصة المضحكة ، المسلية السارة ، بل دعوا قلوبهم يعتصرها الألم ، ويخزها الضمير الجريح ، لقنوهم أنهم أصيبوا في دينهم ، وشرفهم ، وشبابهم، ورجولتهم ، وعليهم أن يغسلوا عن جيلهم هذا العار ، ويعدوا نفوسهم الأبية للثار ، والانتصار !

ازرعوا هذه الحبوب الكريمة ، حبوب الغيرة والحياء فى ترابكم ، واعكفوا على سقيها وريها ، كما تعكفون على حدائق النخيل والأعناب ، واحفظوا غراسها من كل طارىء ودخيل

وغاصب وناهب ، حتى يستوى على سوقه ، يعجب به الزراع ليغيظ بهم الكفار !

ان الأفلام ، والصور ، والغراميات ، والأغنيات ، سموم تحرق هذه الرياض والبراعم والزهـــور ، ولفحــات نارية ستأكلها وتأتى عليها ، وتحيط كل ما صنعناه بعرق الجبين وكد اليمين في لمحات وساعات ، قولوا لهم أن يصبروا عن بعض متعتهم ــ رغم قدرتهم عليها ــ لحين من الزمن ليجنوا ثماره الحلوة غير مقطوعة ولا ممنوعة ، زمنا طــويلا وعمرا مديدا ٠

دعوهم يتألموا من غير نياحة أو بكاء ، ومن غير يأس وتواكل ، دعوهم يذوقوا مرارة الحسارة ، ويطلعوا على عمقها ومساحتها ليعرفوا عظم المسئولية ، ودقة الموقف ، وخطورة الأوضاع ، ويطلعوا على ما هم مقبلون عليه من ثغرات وفجوات يملأونها وفساد شامل كبير يصلحونه ، وزجاج منكسر يلمون شعثه ، وعصبيات جاهلية يقضون عليها ، ووحمات عار يغسلونها ، ووجه شاحب كئيب للمسلمين يبيضونه ، ومجد سليب للاسلام يستردونه ،

ان مثل هذه المسئولية لا يمكن أداؤها بالعيشة التى يعيشها أبناؤنا فى عواصم العالم الاسلامى ، ومعاقل العالم العربى •

ان هذا لا يمكـــن بتزيين الشـــهوات أمامهم بمختلف صورها وأساليبها ، وأقسامها وفنونها • انها لا يمكن باللهو البرىء واللهو المباح ، فكيف باللهو الحرام ؟

انها لا يمكن مع الدعابة والفكاهة والهزل ، وحسوار المخرجين الفكاهيين الكوميديين ، فكيف يمكن مع خلع العدار والحروج على آداب الحشمة والوقار ؟

فالجد لا يقتضى الا الجد ، وما رأيك فى رجل يداعب أهله أو يستغل بالسعر والأدب ، ويحكى الملح والنوادر ، وهو فى غمار الحرب ، أو على رأسه سوط الجلاد ، لا بل انه لا يستغل بمثل هذه الأمور ، اذا تألم أو توجع على شىء خيالى قد لا يعود عليه بضرر أو نفع ، تلك هى سنة الحياة وطبيعة الأحياء .

فلنقف عندها ، ولنراجع حساباتنا ، ولنكشف أوراقنا حتى نعلم ما صنعناه أمس بجيلنا ، وبلادنا ، وأمتنا ، وديننا ، وتاريخنا ، وما نحن به غدا فاعلون ؟

## الدرس الأول من حرب رمضان

الفارق بين حرب حزيران وحرب رمضان كبير!

انه فارق بارز تراه بالعيان بل تكاد تلمسه بالبنان،
انه لا يخفى على الحاقد الأعمى فضلا عن البصير الواعى وهذا الفارق يتخلص في ثلاثة جوانب:

۱ ـ تصحیح الشـعارات والأهـداف أو تصحیح السبرة ٠

٢ ـ الروح المعنوية العسالية في الشعب والقسوات السلحة •

٣ ــ لذة الثار والحرص على غسل العار •
 ولنقارن ــ مليا بين معركتين حتى نتوصل الى نتائج
 صحيحة بعيدة عن الحطأ والانحراف •

كانت الشعارات فى حرب حزيران « شعارات جاهلية » اذا توخينا الايجاز ، أو « فرعونية » اذا وضعنا النقط على الحروف ووضعنا أصابعنا وبصماتنا على موضع التهمة ونقطة الداء ٠

والقصة معلومة لا تحتاج الى اعادة وتكرار ، وقد بدأ حتى بعض الكتاب الثوريين والتقدميين والاشتراكيين يعترفون بذلك بمرأى من العالم ومسمع .

أما في الحرب الأخيرة فقد تغيرت تلك الشعارات والأهداف والهتافات الى حد كبير ، أو تخففت حدتها ، وزالت هيبتها وسلطانها من نفوس الشباب والزعماء والقادة ، والعمال والفلاحين ، وقل استعمال المصطلحات الثورية ، بل هجرها بعض الكتاب واشمأزوا منها ، وحلت الذخيرة الحية محل ذخيرة الكلام ، وغلبت الرزانة ، والتفكير ، والا يجابية على الارتجالية ، والتهور ، والطيش ، الذي اتسم به العهد البائد الظلم ،

وكان الفرق بارزا هائلا في الروح المعنوية ٠

فبينما كان الجندى يحارب فى حزيران بروح باردة من غير عاطفة أو حماس ، وكانت القيادة الحربية غارقة الى آذانها فى اللهو والترف ، ومناورات العزل والنصب ، والقتل والاعدام ، أو نائمة تغط فى نوم عميق لم تدرك أمرها ، ولم تتبين رشدها الا فى « ضحى الغد »(١) حين سطعت الشمس على خيانة سافرة ، وأمة مهزولة ، ورؤوس منكسة ، وعيون تستحى من مواجهة أجنبى وضحكة فى وجه مائة مليون عربى

<sup>(</sup>١) قالها دريد بن الصمة :

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينو الرشد الاضحى الغد

هابل دولة صغير مساحتها أقل من مساحة مصر بنمسبة واحفى الأربعين(۱) وعدد سكانها أقل من سكان القاهرة ، أما فى جهاد رمضان فقد أثبت الجندى العربى والجندى المصرى والسورى بوجه أخص بطولته الفسنة وتجرده عن الهيبة والرعب ، وصموده أمام العسدو ، وثقته بالله ، وحنينه الى النصر ، أو الى الشهادة ، قد غمرت قلبه لذة الثأر ، ودفعته روح الانتقام الى بذل المهج والأرواح ، وكانت النتيجة أنه استرد شرفه المفقود ، وكرامته الضائعة ، ولو لم يسترد أراضيه المغصوبة وحقوقه المهضومة كاملة ،

والسؤال الضخم البارز الذي يحمل ألف استفهام:

لماذا وقف هذا الانتصار الرائع الذى أحرزته القوات العربية المؤمنة فى « سيناء » و « الجولان » عند هذا الحد ، وكيف تدخلت فيه أبعاد أخرى عكرت نشوة الانتصار بعد ما طابت ولذت ، وأفسدت ساعة النصر بعد ما حلت وصفت ، والجواب بسيط :

« على قدر أهل العزم تأتى العزائم » •

ان هذا النصر العسكرى جاء بحساب المد الايمانى ، ان الرواسب التى ورثناها من زعمائنا « الذين أغرقونا فى

 <sup>(</sup>۱) مساحة اسرائيل نحو ثمانية آلاف ميل مربع ، أما مساحة مصر فهي
 اكثر من ثانت مليون ميل مربع •

الخزى ظلما وعدوانا »(١) رواسب القومية العلمانية والاشتراكية والثورية هي التي أفسدت علينا هذا الفتح المبين والنصر الرائع القريب ، اننا لم نتطهر بعد ( رغم كل ما نادينا به من تصحيح المسيرة ، والمتغيرات النفسية ، والحوار المفتوح) من علائق هذا « التراث المشئوم » ـ ولا مؤاخذة ـ وشوائبه وأكداره وأقذاره ، اننا حررنا أنفسنا من بعض ضغوطه أو سمومه ولا شك ، ولكن لم نحرر نفوسنا كليا من سيطرته ، وفقوذه ، وفتنته ،

وصوت القرآن يهتف بنا منذ زمان :

« يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين ه(٢) ·

ان وحدة العرب الرائعة التي كسبت اعجاب العالم كله في هذ الوقت العصيب ، وسلاح البترول الذي كان أقوى وأمضى أكثر من المأمول ( وقد كان للدول المصدرة للبترول والسعودية بوجه خاص في هذا المضمار موقف شجاع حكيم يشكر ويذكر ) حقائق مكشوفة قد تراها رأى العين ، وقد تنوه بها عن حق ، ولكن هناك \_ رغم كل ذلك \_ حقيقة غيبية أخرى فوق سائر هذه الحقائق والاعتبارات ، والقوى والطاقات وتقلبات الهزيمة والنصر ، والمد والجزر ، وتقديرات الجبراء

<sup>(</sup>١) من تعبير أنيس منصور في جريدة و الشباب العربي ، بالقاهرة ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٢٠٨٠

والعسكريين ، ودسائس المتامرين الحاقدين ، وصلف المتكبرين والمغرورين •

انها ارداة الله ، وهي مع المؤمنين الصادقين الصابرين النين آمنوا بالله وحده ، وكفروا بالجاهلية القديمة والحديثة بجميع أنواعها ، وألوانها ، وضروبها ، توكلوا على الله فقطعوا رجاءهم عن أعداء الله رغم ما تربطهم بهم من صلات وحاجات ومصالح ، ( والدنيا كلها حاجة وسؤال وعليها أساس العمران ) .

ونحن نرجو أن هذا النصر ستليه \_ ان شاء الله \_ انتصارات أخرى في سائر المجالات العسكرية والاقتصادية اذا استقمنا على طريقة الايمان ، والرجوع الى الله ، والاقلاع عن المعاصى ، والبراءة من كل حول وطول ، والابتعاد عن الشعارات القديمة التى كانت سبب نكبتنا وذلتنا في حزيران عام ١٩٦٧ م .

لقد رجعنا الى الله شبرا ، وأعرضنا عما يسخطه ويجلب غضبه قليلا ، وأقبلنا اليه نستمد منه العون فى الشدة والضراء وحين البأس ، وحاربنا بغيرة الايمان وعاطفة الايمان، وحب الموت ، وكراهية الحياة، فمنحنا الله ذلك النصر، وأكرمنا بالعزة ورفع درجتنا بالشهادة ورفع ذكرنا فى العالم بعد ما أسأنا الى سمعتنا ولوثنا كرامتنا بأيدينا ، وجلبنا سخط الله بأنواهنا ، وبذىء كلامنا ، وغرورنا وتبجحنا وسفاهتنا ،

فالدرس الأول من حرب رمضان أن نحرر أنفسنا بصورة قاطعة وجملة واحدة من أسباب الخذلان وشعاراته ، وعلائقه وشوائبه ورواسبه ومخلفات فكره ، ونطهر نفوس أبنائنا وبناتنا منها كما يطهر أحدنا ثيابه من الوسيخ والدنس .

لاذا هذا الاستحياء ولماذا هذا الاحجام يا قوم والى متى ! ان الله معكم ، والشعب العربى المسلم من وراثكم ، والمسلمون كله جنودكم ، فسيروا على بركة الله وعلى هـــدى من القرآن « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شىء فى ســبيل الله يوف اليــكم ، وأنتم لا تظلمون »(١) •

نعم ، ان مجرد الايمان السلبي لا يكفي أبدا .

فلابد معه من رفض للأوثان الظاهرة والباطنة ، أوثان الشخصيات والشعارات والضللات ، ولو راقت الأسماء وحسنت الواجهات!

ان الاسلام الخليط مع الجاهلية أو الخليط مع الظلم أو الخليط مع النفاق والشقاق لا يستطيع أن يغير في الوضع قيد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٠ آية ٦٦ ٠

أنملة ، فقد قال الله تبارك وتعالى يصف هذا الطراز الرفيع من المؤمنين ، الذين أخلصوا دينهم لله ، ويضمن لهم الأمن والايمان والسلامة والاسلام .

« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون »(١) •

وبعد هذا الاسلام الخالص ، الاسلام الكامل ، الاسلام القوى ، الاسلام النقى ، الاسلام الحى ، الذى يمشى على قدميه، ويدفع براحتيه سوف نحتاج الى « تصنيع » تصنيع كامل عام فى سائر المجالات الحربية ، « الممكنة » وقد يقول قائل : هذا محال ، فالحرب حرب العلم ، والغرب متفوق علينا فى هـــذا المضمار قرونا طويلة ، فكيف نستطيع أن نلاحقه فى سنين وأعوام •

والقرآن قد سهل لنا هذه المهمة الصعبة أيضا بقوله « ما استطعتم « فلم يبق عندنا مجال للعذر ، وموضع للشك والتأويل ، والمكابرة والجدال •

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، الآية ·

ان مثلنا في هذا كمثل طفل صغير بدأ يحبو ، ويحثو

۱) سورة الأنعام • آية ۸۲ •

على ركبتيه ، فيحمله الأب أو تحمله الأم على الشي على رجليه وهو غير قادر عليه ، فيحاول الطفل أن يمشى وتتعثر خطاه ، فيدركه الأب ويمسك بيده بل يضمه الى صدره حبا وحنانا ، ويباركه على أنه فاز في الامتحان ، ومشى كما يمشى الرجال ، فيظن الوالد آنه فاز في الامتحان ، ومشى كما يمشى الرجال ، فيظن الولد أنه بدأ يمشى فعلا ، وهكذا أمر هذه الأمة بالنسبة الى ربها ، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ، انه يريد منها فقط أن لا تقصر في الواجب ، ولا تتهاون في العمل ، ولا تدخر وسعا فيما قدرت عليه ، نعم ، انها لا تستطيع الآن أن تصنع المعدات الحربية المعقدة والألكترونية ولكن من منعها من أن تصنع البندقية ، والقنبلة ، والمدفع ، والطائرة ، والدبابة ، وهي ليست في تلك الدرجة من التعقيد ، انما هي تحتاج الي وضع خطة حكيمة مدروسة وسهر وصبر لمدة أيام عن بعض ما لذ وطاب من الطعام والشراب ، أو في تعبير آخر ، هــــذا المستوى الرفيع من الحياة ، وأعتقد أن ذلك ليس فوق طاقة بشر ، ولا يخرج عن حدود الامكان ، بل ان الأمة المسلمة مكلفة المستولية والايثار والتضحية و« الصناعة الحربية » بأي حال من الأحوال(١) •

<sup>(</sup>۱) عن على رضى الله عنه قال : كانت بيدرسول الله ـ صبل الله عليه رسلم ـ قوس عربية ، فراى رجلا بيده فوس فارسية ، قال : ما هذه ، والمها ، ورماج إلهنا فإنها يؤيد الله لكم بها في

ان أبطالنا المغاوير وصناديدنا الشساهير في تاريسخ الاسلام ، حاربوا أعداءا كانوا أكثر منهم جمعا وسلاحا ، وعدة وعتادا ، فانتصروا ، لماذا ؟

الدين ، ويمكن لكم في البلاد •

( رواه ابن ماجة )

انظر كيف فضل الرسول ... صلى الله عليه وسلم .. سلاحا من صنع الايدى العربية على أيدى العدو مع العلم بأن الفرس كانوا متقسدمين فى الصناعة الحربية واشارته بأن الله ينصركم بما تصنعون بأيديكم من آلات الجهاد ومعداته وينزل عليها بركته ، وان تضاءلت بجانب سسلاح العسدور معداته ، لانكم تنتصرون بعون الله وقوته ، لا بقوتكم وقوة أعدادكم .

وعن عقبة بن عامر \_ رضى الله عنه \_ قال : سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول : ان الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفسر المبنة : صانعة يحتسب في صنعته الجسير ، والرامى به ، ومنبله ، وارموا واركبوا ، وان ترموا أحب الى من تركبوا ، كل شيء يلهو به الرجل باطل الا رميه بقوسه ، وتاديبه فرسه ، وملاعبته امراته ، فانهن من الحق .

( رواه الترمذي ، وابن ماجة )

وعنه قال : مسمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : ستفنح عليكم الروم ويكفيكم الله ، فلا يعجز أحدكم أن يلهو باسمه •

رواه مسلم ( مشكاة المصابيح كتاب الجهاد « باب اعداد الآلة ) .

وعنه قال : سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ألا أن القوة الرمى ، ألا أن القوة الرمى ، ألا أن القوة الرمى ( رواه مسلم ) وقد فسرها الزمخشرى بكل ما يتقوى به فى الحرب وقال البيضاوى : لعله انما خصه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بالرمى لأنه أقواه ، وتأمل فى هذا المعنى من توسع ، وما فيه من شبه بين سهم أو صاروخ فى ضرب الإهداف بسرعة فائقة ودقة متناهية مع العلم بأن العماروخ أقوى ما وصل اليه التقدم العلمى فى مجال الصناعة الحرسة !!

لأنهم حققوا أمر الله ولم يدخروا وسعا في العدة للحرب في حدود امكانياتهم ، ان امكانيات العالم الاسلامي اليوم واسعة ضخمة ، فهو يستطيع أن يحقق بها الكثير ، بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب القوة أكثر مما أخذوا ، ويصنع أكثر مما صنعوا ، بحكم وسائله وامكانياته ، أما النصر فهو من عند الله « وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » (۱) « سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ، ومأواهم النار ، وبئس مثوى الظالمين » (۲) •

أما اذا أرقنا الدماء بسخاء وضربنا أروع الأمثلة في البطولة والفداء ، وما أخذنا للحرب أهبتها ، ولم نصنيع « ما نستطيع أن نصنعه من آليات الحرب ومعداتها ، فمعنى ذلك أننا \_ رغم كل بطولة وتضحية \_ ما استوفينا شروط النصر •

ان بلادا شرقية تحررت منذ ربع قرن من الزمان ووصلت الى مستوى الاكتفاء الذاتى فى بعض الصناعات الثقيلـــة والمعدات الحربية الهامة ، وقد استفادت منها فعلا فى معاركها، فعلينا أن ننفق هذه السيول المتدفقة الفائضة فى جــوف

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٠

الصحراء(۱) • والطاقات البشرية والمؤهلات الانسانية فى عواصمنا الكبرى وحقولنا الخضراء فى هذا المجال الحيوى الحساس ، ونصنع مشروعا دقيقا لصناعة القاذفات والمدرعات والمعدات الاخرى ، وأعتقدأنذلك ميسر ، ان شاء الله فى زمن غير بعيد ، اذا أخذنا الأمر بطابع الجدية والعمل الصامت الدؤوب •

ان التضحية التي قدمها الجندى العربي في هذه الجولة كبيرة وبسالته في الحرب عظيمة تستحق كل تحية وتقدير ، واكبار واجلال ، وان التناسق الفني الذي ظهر في العمليات الحربية يبعث على التفساؤل ، وان دور النفط في الصفوف الخلفية كان رائعا كبسالة الجندي في الصفوف الاماميةفياليت

<sup>(</sup>۱) نشرت صحيفة « الأوبزرفر » اللندنية بقلم متخصص فى الشئون النفطية فى عددها الصادر فى ٤ تشرين الثانى مقالا خطيرا جاء فيه « أقسل التقديرات تدل على أنه سيكون لسدى العرب عام ١٩٨٠ ضعف السنمب واحتياطات أرصدة العملة الأجنبية التى تعتلكها الولايات المتحدة ، وهذا التقدير البسيط ، يدل على أن زيادة الفائض العربى سيساوى ربع مجموع الاستثمارات العالمية كلها ، كيف سيوزع هذا الفائض العربى فى أوربا أو أمريكا أو دول أخرى ، وكيف سيستعمل العرب القدرة المالية المتاحة لهم ، هو الأمر الذى يشغل بال أوربا ، ويجعلها فى تنافس مع الولايات المتحدة .

ترى أليس عندنا مجال لاستثمار هذا الفائض العربى والقدرة المالية ؟؟

أضفنا الى ذلك كله جانب « التصنيع، الذي لابقاء لأمــة بدونه (١) .

وأن تكون الى جانب حقنا فى الأمن والحياة وتلهفنا الى الجهاد والنضال ، والى جانب ايماننا وعقيدتنا ، ودعوتنا وتراثنا ، وقيمنا وأقدارنا ، قوة حربية ضاربة فى حسدود المكانياتنا وطاقاتنا ، ووسائلنا ومواردنا ، وهى بالطبعواسعة كبيرة ، وهنالك يتغير لنا الموقف ، ويتم لنا النصر ، ونستغنى عن العدو ، ونتحرر عن ضغوط الكتل السياسية ونفوذها ومصالح الدول الكبرى ومؤامراتها « ولا يحيق المكر السيىء الا بأهله » وهنالك يأتى نصر السماء يكمل ما نقص فينا من عدة وعتاد ، ومافاتنا من آلات ومعدات ، ومالم نستطع انجازه

<sup>(</sup>۱) كتب صحفى عربى الأستاذ عبد الله الجابرى يصف دور البترول في هذه المعركة: «كان سلاح البترول هو الذى حال بيننا وبين الهزيمة ، وكان هذا السلاح هو الذى حمل «كيسنجر» الى الرياض والقاهرة ، وغدا عندما نصبح أكثر قوة وعندما يتحول بترولنا الى مصانع ومزارع ومعاهد للابحاث ، ومراكز للدراسات ، ستقفى المصلحة الأمريكية بأن تنال كل حقوقنا ، ويتنافس الأمريكيون والصينيون واليابانيون والأوربيون على استقطابنا كشركاء وليس كمعلاء ، في هذه المرحلة لن تكون سيادتنا على ارضنا محل شك ، ولن تطلب ضمانات أمريكية أو سوفيتية بعدم المساس لهذه السيادة كما فعل امبراطور اليابان عام ١٩٤٥ ، في هذه المرحلة سيمترف بنا كأمة ذات سيادة ، ويطلب منا الاسهام بدور فعال في حمل عبء القيادة العالمية » .

لضيق الوقت أو لضيق المورد ، أو لضآلة المعونة الخارجية ، والمساعدة الفنية ولكن الله قادر على جعل الضعف قسوة والذل عزة ، والهزيمة نصرا وتمكينا وفتحا مبينا ، كما فعل بأجدادنا الأولين وأبطالنا الغر الميامين من الصحابة والتابعين الى محمد الفاتح وصلاح الدين « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم »(١) •

<sup>(</sup>١) سورة الروم •

### من وحي الزمان والكان

المكان : بيت الله الحرام ، ومسجد النبى عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام !

والزمان : زمن التشريق ، والتهليل والتحميد والتكبير « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » ٠

فليكن حديث اليوم حديث المجالس والمحافل ، والنوادى والمجامع ، وليكن ذلك الشغل الحلو الجميل ، الشغل الشاغل للمسلمين أجمعين ، لأنه حديث الحبيب والقريب ، حديث الحب ، والوفاء ، والصدق والولاء ، حديث يشحن القلوب الفارغة ببطارية الايمان ، ويشعل المجامر الخامدة الباردة بسعلة الحب والحنان ، ويزكى مشاعل النور للمتخبطين في طلام المذاهب والسعارات ، والعصبيات والجاهليات ، مهما حسنت أسماؤها وراقت ألقابها ، وتنوعت مظامرها وأشكالها ،

# فهذى الليالي كلها أخوات

« ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم »

ولئن رضى الجاحدون، والمنكرون، أو المفتخرون بلقيمات

لفظتها موائد الغرب فان الله لا يرضى لعباده الكفر ، انك لا يرضى بأن يرى حملة دينه ، والأمناء على رسالته يتطفلون على فتات الطعام ويقفون كالأيتام على مأدية اللئام!

ويتكرر الحج كل عام ليجدد ما طرأ على المسلم من بلى ، ويصلح ما أصابه من زيغ ، وما اعتراه من خلل ، وما لحقه من نقصان ، وما لصقه من عار ، وما جف فيه من منابع الايمان واليقين ٠

انه يقف بنا كل عام أمام بيت الله العتيق ، وفي عتبات الحرم وفسحات المشاعر ، لنتذكر ما ينساه العبد المذنب ، القاصر ، العاثر ، المكدود ، في زحمة الحوادث والاشغال ، وخضم المحيط الهادر من أضواء الحياة وضوضاءها ، وضجيج الحياة وعويلها ، ولمعان المادة وبريقها ، لتنكشف الغشاوة عن بصره ، ولتتبين معالمه ومقاصده ومراميه البعيدة في ذلك الجو المكفهر الملبد بالغيوم ، فيعرفها حق المعرفة ، ويثق بها كل الثقة ، ثم يعود منها، \_ وقد قضى مناسكه وأوفى نذوره \_ بايمان جديد قوى غالب لا يعرف الهزيمة والانكسار ، ويواجه الحقائق المرة و التحديات السافرة ليقضى عليها ويرد كيدها الى نحرها ، لا ليحنى لها هامتها استصغارا لنفسه ، أو يأسا من روح الله ونصره ، «فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون » •

ان الحج لا يحارب تلك الرذائل التي تلاصقت بالنفس

البشرية رذيلة رذيلة ولا يجهد نفسه فى القضاء على علاتها منفصلة ، بل يقفى عليها \_ اذا صحت نية المؤمن وسلمت طويته \_ جملة واحدة ، انه يكتسح سائر الاحراش والنباتات السامة فى النفس البشرية كسيل جارف قوى لا يمنعه شىء ، ثم يجعلها صالحة للغرس ، والرى والنمو ، والازدهار .

ان الانسان الذي يخمد ، ويتواني ، ويتقاعس عن العمل لأجل بيئته الفاسدة ، وشرورها ، أو ينحرف عن طريقةالسوى بشعارات ضالة تأخذ بلبه ، أو يتبع هواه لترفه وتنعمه بشىعارات ضالة تأخذ بلبه ، أو يتبع هواه لترفه وتنعمه يجد في هذا المكان ما يجدد نشـــاطه ويقوى همته ، ويصحح مسيرته ويقضى على طغيانه وغفلته، ويذكر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، بل أنهم من المجاهدين الصابرين ، الصامدين ، والحج بما فيه من وقوف وقيام ، وغرام وهيام ، وتنقلات متتابعة ، ورحلات مضينة وتمثيل لنوادر التضحية والبطولة والفداء ، واستجابة لهاتف الغيب ، وتلبية لرب البيت ، وخضوع للامـــر ، لا يدع له فرصة للراحة والاستجمام ، والقيام في غرمقام ، شأن المحب المتيم الذي كابد الهجر والفراق ، وبرح به الشوق ، وكاد الحب يأخذ بلبلة ويتركه يهيم على وجهه ، دواؤه أنيلمح حبيبه ولو من بعيد ، ويسمع حديثه ولو من وراء حجاب ، ويسمح له بالاطراح على عتبته والابتهال على بابه ، والنياحــة على نفسه والتلويح بلوعة قلبه وكبده ولو لساعات وأيسام من جملة العام •

ان المسلم اليوم لم يفقد العلم ، ولم يفقد المال ، ولم يفقد

القيادة ولم يفقد النظام \_ رغم أهمية كل من هذه النواحى \_ بمثل ما فقد القلب الولوع الحنون ، القلب المشرق العامر بالايمان ، القلب النابض الحى ، القلب الذى يتحرق على خسارة الروح والضمير أكثر مما يتحرق على خسارة التصدير والتوريد .

ان هذه المناسك التي يؤديها المؤمن في الحج ، والوقفات التي يقفها في حرمة وفي مشاعره ليست أشكالا وطقوسا مجردة من كل روح ، خالية عن كل معني ، انها بطبيعتهاتبعث المؤمن بعثا جديدا ، وتمنحه قسطا جديدا من الحياة ، وتنقذه من أوزار المجتمع المادى الضيق المرسوم الذي عاش فيه زمنا طويلا ، فألفه ولم يرض عنه بديلا ، كالحشرات التي تألف الآجام والأحراش والأوحال والجداول والأنهار فلا تريد أن تخرج من عالمها الصغير المألوف ، فاذا بالحج يحطم سائر هذه الأغلال والأثقال ، ويهدم سائر الحدود والسدود والقيود ، واذا هو يقف به \_ من غير درس طويل وتربية طويلة \_ فسي عالم جديد يختلف عن عالمه القديم الشاحب الكنيب كلل الاختلاف كما يختلف عالم الجنين الصغير عن هذا العالم المادي الكيد .

ان البيت العتيق هو \_ فى الواقع \_ محور المسلم الذى تدور حوله رحى الحياة « واذ جعلنا البيت مثابة للناسوأمنا» فلهم أن يسيحوا فى الأرض ، ويبتغوا من فضل الله ولهم أن

يستغلوا بما طاب لهم من أشغال ووظائف وأعمال وخدمات ونشاطات وجهود فى الحدود التى رسمها الاسسلام ، ولكن عليهم أن يلجأوا أخيرا و فى نهاية الشوط الى هذا البيت ، كالطفل الصغير الشريد الذى يرتمى الى أحضان أمه وكنف أبيه أو كالعبد الآبق على عتبة سيده ضارعا الى رب البيست، نائحا تمرده وعصيانه ، وجحوده وكفرانه ، وغفلتسه

ان التحديات السافرة التي يواجهها المسلمون في هذه الأيام تتطلب أن يجددوا صلتهم بالبيت ، لا على صورة تقاليد جامدة ، وأشكال فارغة ومظاهر جوفاء بل على صورة مصدر حياة ، ومنبع قوة ، ومعين لا ينضب من تجديد الصلة بالله والرجوع اليه في السراء والضراء ، والشدة والرخاء .

ان جميع النشاطات التي نزاولها ، والجهود التي نبذلها، والمؤسسات التي نقيمها ، والنباتات التي نشيدها ، والجمعيات التي نؤسسها ، والمخططات التي نصممها ، خطيرة وهامة ، ونافعة ومباركة ، لا ينكر فضلها ، ولا يستهان بقيمتها مادامت متصلة ببيت الله الحرام ، ما دامت ترى فيه بقاء حياتها ، وايمانها ونجاتها ، وما دامت تقوم أساليبها ومناهجها على هدية ونوره وما دامت تعظم شعائر الله « ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب » •

أما اذا غرتنا مظاهر الحياة الخلابة التي تولدت مـــن استعمال الآلة والأداة ، أما اذا بهرت أبصارنا تقلب الذيــن

كفروا فى البلاد ، وبدأنا نطمع فيما آتاهم الله من زخارف ومباهج وملذات ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون •

أما اذا استصغرنا شأن البيت العتيق ـ لا سمح الله ـ وازدريناه ، وفضلنا عليه ما أحدثناه من طوابق وشقق وفنادق فاخرة ، مجهزة ، مزودة بأحدث التسهيلات ، ووسائل الترف والنعيم • أما اذا احتقرنا رسالة الحج مقابل نظريات باطلة، وأفكار سامة ، وآداب فاسقة ، وحياة ماجنة جاءت الينا من الغرب ، أما اذا أصبحنا نحاكي موضاتهم وتقاليدهم وآدابهم، وسخافاتهم ونتساقط عليها كما يتساقط الجائع والمحروم على المائدة ، فمعنى هذا أن صلتنا بهذا البيت العتيق قـــه ضعفت ، وأننا بحاجة قبل كل شيء الى أن نجدها ، ونغذيها، ونحرسها من كل سوء ، ونتخذ لذلك ما يلزم من تدابير حكيمة ، واجراءات حازمة ومعالجة دقيقة للقضايا ، ومراعاة لائقة بالطبائع والحاجات ، والأذواق والمعارف •

فذلك وحده هو الطريق الامن المضمون الى المستقبل الزاهر السعيد الذى أصبح حلما لدى الشباب المسلم منذ زمن بعيد ، فهل يتحقق هذا الحلم وهل تكون حجتنا هذا العام افتتاح عهد جديد ، ونواة انقلاب فى التفكير والميول ، والرغبات ، والاشواق ! وهل نحن مستعدون لتصحيح مسيرتنا من الفوضى الى الانسجام ، ومن التخبط فى الظلام الى نور اليمان وعدل الاسلام ؟

# حسن البنا في محراب التاريخ الاسلامي

هذا الاسم الذي دوى في بلاد العجم وعواصمها ، كمادوى في القاهرة الزاهرة ودمشق الفيحاء ، واعترف بلمعانه الأصدقاء والأعداء على السواء • هذا الاسم الذي كسب حامله ود الشبان والشيوخ والرجال والنساء في العالم الاسلامي كله من غير استثناء • • هذا الاسم الحبيب لا يزال غرة في جبين التاريخ الحديث •

أجل – أيها الامام الشهيد ـ قر عينا في رحاب الخلود فان وراك جيلا جديدا انشأته على الحب في الله والبغض في الله .

جيلا مؤمنا مسلما لا يقف في أعتاب الرؤساء والوزراء ولائم الملوك والأمراء و لا يبالى بسخط حاكم أو سلطان في شرع ودين وقضية من قضايا الاسلام والمسلمين ، ولا يخاف في الله لومة لائم •

«انه في الصلح والسلم غزال الحمى وفي الحربوالنضال أسد الشرى » •

وهذا الجيل الجديد المثقف الواعي ، القوى الأمين ، الأغر

الأبلج ليس الا مأثرة من مآثرك ، وثمرة من ثمرات جهادك ، ونتيجة من نتائج حبك واخلاصك •

ونحن نقدمه \_ فى هذه اللحظة الخالدة \_ الى روحـــك الطاهرة التى ترفرف بأجنحتها الشفافة فى عليين فطب عيشا ونم هادئا مطمئا فان زرعك قد أينع وأثمر رغم الظلم والظلام.

انه قد طال الليل واقترب الفجر وما هي تباشيره قد بدت في الافق ، ولو أنكر المنكرون •

انها ضريبة الحب ندفعها إليك \_ أيها الامام الشهيد \_ من وراء البحار راضين مسرورين ، فقد ملأ تالقلوب ايمانا وعرفانا ، وملأت الحركة الاسلامية حيوية ونشاطا وحولت جسمها البارد قلبا ثائرا ، ودما فائرا ، انك أيقظت النائمين ، وبعلت من أمة هامدة خامدة أمة كلها حركة ونشاط وعمل وجهاد ، فاذا العالم يرى دعوة محدودة تنبعث من الاسماعيلية \_ تلك النقطة الحساسة المباركة في أرض النيل \_ ثم لا تلبث أن تعطى أشعتها العالم العربي كله والعالم الاسلامي بأسره ،

وذلك كله يعود الى شيء وحيد ٠

وهو اتصالك بالله ، وروحك المشرقة ، وقلبك العسامر الكبير ، وتجاربك الواسعة في مجال الدعوة ، وصلتك السخصية بالجماهير ، وجمعك بين الدنيا والدين وبين الشدة واللين .

ان سر نجاح الامام الشهيد في مجال الدعوة هو السرالذي كشفه القرآن الكريم حين صور جانبا عظيما من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال « لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمسر فاذا عزمت فتوكل على الله ، ان الله يحب المتوكلين » ·

وما أحوجنا اليوم الى هذه الناحية الهامة ، ما أحوجنا اليوم الى الحلم والصفح ، والفغران ، والحب ، والعرفان بالجميل ، والأخوة الندية العذبة ، وأيم الله انها الناحية الوحيدة التى فقدناها وفقدنا معها الخير كله والبركة كلها .

كان العدو اللدود والخصم العنيد يأتى حسن البنا لا يريد به الا الشر ، ولا يضمر له الا الكيد ، ثم يعود محبا مأخوذا بجمال ايمانه ونور وجهه وحسن سريرته .

ولا أبالغ اذا قلت: ان مصر لم تجتمع على رجل مثل ما اجتمعت على حسن البنا ، ولم تحب أحدا مثل ما أحبت حسن البنا ، ولم يدم حبها لأحد مثل ما دام له ، وكان حبها له طواعيا لا دعائيا ، وتلقائيا لا صناعيا ، حب ينبع من قراره النفس ، ولا يفرض عليها من الخارج ، حب تباركه الملائكة ولا تمسه الشياطين ، وتوحيه نوازع الحير لا نوازع الشر .

هذا الحب السماوى العلوى ، الشغاف ، الطاهر ، العذب الندى كان نصيب حسن البنا منذ نعومة أظفاره ، وياله من نصيب !

والسمة الثانية التي امتاز بها الامام هو جمعه بـــين جوانب مختلفة من الوعى والثقافة كأنه التقت فيهشخصيات مختلفة تمثل وجهات مختلفة وذلك كله في اطار عام واحد ، اطار الدعوة والجهاد والاخلاص في القول والعمل ، فكـــان متضلعا بالروح الدينية عارفا بروح العصر ، حبيرا بمتطلبات الجيل وفراغ النشء الجديد ، واخفاق الحضارة المعاصرة ،وكان عالما راسخ العلم مرشدا روحيا للاخوان يطلع على مكائدالنفس ومزالقها ، خطيبا ساحرا يأخذ بمجامع القلوب ويملك عنان الكلام ، مجاهدا يبذل جهده ووقته وماله ونفسه في سبيل الله ، مصلحا اجتماعيا يعرف الامراض النفسية والادواء الخلقية والمشكلات الاجتماعية ، سياسيا محنكا لا يساوم على مبدأ ، ولا يؤخذ على غرة ، ويثبت تفوقه على الاقران في هــذا الميدان ، كاتبا بلبغا سهل اللفظ ، غزير المعنى ، حسن الدساحة لا يتكلف فيه ولا يتنمق ، وكان أبا وأخا وصديقا فيوقت واحد ، يجد عنده كل حائر شارد اللب حل مشكلته و بلسم جرحه ، وراحة فؤاده ، كأنه أنشط من عقال أو فك من اسار ، اسار الشبهوة ، أو اسار الشبيهة والوسوسة •

ان داعية وأماما هذا شأنه لابد له أن يقود أمة ، ويبنى مجدا ، ويصنع تاريخا ، ويبتكر أسلوبا جديدا للدعوة يجمع بين الروحية الغيبية الصافية ، والعقل المؤمن النير ، والنموذج العملى الاخاذ ، والسيرة العطرة المنعشة •

ومكذا كان ، فقد هيأ الرجل بالتوفيق الالهي الذي حالفه

فى كل وقت وبجهوده المتواصلة ، ورحلاته المتوالية وأعماله الساقة فى حقل الدعوة واشرافه السخصى على مكاتب الاخوان وفروعهم ، والاتصال العائلي الوثيق بمشكلاتهم الاقتصادية والروحية معا ، جيلا عرف بنظره العف ويده النظيفة وقلب السليم ، وثباته على جادة الحق ، وسمعه وطاعته للمرشد .

#### لقد بنى أمة فأحسن البناء

والسمة الثالثة: اتصاله برجال تأثر بهم واستقى من معينهم الصافى ، وقد قيد فى مذكراته ـ كما هو المعلوم ـ أسماء هؤلاء الرجال وذكر اتصاله العميق بهم وأثنى عليهم اذ وجد عند القوم حلاوة الايمان عندما تدخل بشاشة القلوب، ذلك الاتصال الذي يمنع الانسان من السقوط فى الهاوية ، ويحفظ من فتن الليل والنهار ، ومن وساوس الصدر ، وشتات الأمر ، ومن شياطين الجن والانس ، ومن ظهامر الحيساة الدنيا وزينتها ، ويثبت قدميه عند التهديد والاغراء ، وفسى مواقف السلطان والجاه ، وفي السراء والضراء وحين البأس ،

هذا السياج المنيع من الاتصال الشخصى ... برجال قويت صلتهم بالله ، وخلت قلوبهم من حب الدنيا ، ووصلوا الى مراتب القبول واليقين ، وكأنهم رأوا الآخرة رأى العين ... حفظ حسن البنا الولد والشباب والخطيب والكاتب والمسلح الاجتماعي والسياسي ومؤسس الجماعة ورائد الدعوة م...ن أخطاء جوهرية يقع فيها بعض كبار الأذكياء وزعماء الاصلاح

حين يترفعون عن الاتصال الشخصى والتربية الدينية ، تأخذهم العزة بالعلم ـ ولا أقول العزة بالاثم \_ وكأنهم يقولون بلسان « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » بلى ، وهو كذلك « أليس الله بأعلم بالشاكرين » •

هذا الاتصال منح حسن البنا قوة تعلو على الاهواءوالرغبات فى سائر المجالات وفى جميع أدوار حياته ومواقف دعوت وبطولته ، ولكنه لم يقبع فى زاوية أو حجرة خالية أو صومعة هادئة بل خرج بهذا الزاد الايمانى ، خرج بهذا الوقود ، وبهذه الشحنة الجديدة من الايمان الى ميدان العمل والكفاح .

وهنا يختلف الداعية الامام عن بعض هؤلاء من غير أن يتجنى عليهم أو يلومهم ، لأنه يعرف فضلهم على نفسه ويرى أثر هذا الفضل فى قلبه ، ويشعر بقوة ولذة غريبتين عندما يقاوم تيار الفساد ، ويصبعه أمام الفتنة والاغراء ، فكيف يستهين بشأنهم وقد أخذ منهم ما أخذ وتزود منهم لغدة ما تزود ، وعرف عندهم لذة روحية لا تساويها لذات الدنيا بأكملها ، انها لذة الحب والايمان ، فمزجها بلذة الجهاد وتحمل الشدائد فى سبيل الله وكلمة حق عند سلطان جائس .

وهى ميزة قلما توجد فى رجل واحد فاما مرشد روحى لا يعرف الحياة ، واما اجتماعى عامل فى حقل الدعوة لا يعرف لذة الروح ٠

أما الامام فقد جمع الناحيتين الهامتين فأحسن الجمع · وكان عاملا في ذلك بالحكمة القرآنية ·

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك » •

ان محراب التاريخ الاسلامي محراب واسمع كبير ٠٠ لا ترى مثله في الحضارات البائدة ولا في الحضارات السائدة ، انه محراب لا يقف فيه الا عظماء التاريخ الاسلامي وأفذاذهم وعباقرتهم وكبار أساتذة الدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله بالقلم واللسان والمهج والأرواح ٠

انه محراب عظیم متنور الأرجاء ، متهلل الوجه ، مشرق السمات والملامح ، محراب یبدأ من خاتم النبیین سیدنا محمد بن عبد الله الهاشمی القرشی صلی الله علیه وسلم وأصحابه الاكرمین ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ۰۰۰

وانى على يقين أن مقام المامنا الشهيد مقام كبير فى هسندا المحراب لأنه حمل هذه الدعوة على اكتافه فى هذا الزمن الاخير حينما ظهر الفساد فى البر والبحر ، وأصبح فيه القسابض على الجمر •

فهنيتًا لك أيها الامام هذا المقام الرفيع •

وهنيئا لك هذا الجيل المؤمن الذى لا يزال على عهـــدك وطريقك ، وان طال الليل وساد الصمت ، وخيــــم الظلام٠